# الزيرادما أَسْتَدْرَكَهُ عَائِشَة عَلَىٰ الصَّعَابة

للفاهِنَ بُلادِ الدِّينَ الدِّلْثِينَ عَلَيْهِ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُلِلْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُ



## لبتمرولة الرحن وأرميم

## مقدمة المؤلّف

الحمد لله الذي جعل فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وأُعلى أُعلام فتواها بين الأعلام، وأُلبسها حُلَّة الشرف ؛ حيث جاءَ إلى سيد الخلق الملك بها في سَرَقَةٍ (١) من حرير في المنام.

وأَشهد أَن لا إِله إِلا الله وحده لا شريك له ، شهادة تَنْظِمُنا في أَبناء أُمهات المؤمنين ، وتهدينا إِلى سَنَنِ السنة آمنين .

وأَشهد أَن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله الذى أَرشد إلى الشريعة البيضاء ، وأَعلن بفضل عائشة حتى قيل : خذوا شَطْر دينكم عن الحُمَيْرَاء .

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صباح مساء ، وعلى أزواجه اللواتى قيل فى حقهن : ﴿ لَسَـٰ ثُنَّ كَا أَمَدِ مِنَ ٱللِسَاءِ ﴾ [الأحراب: ٣٢] صلاة باقية فى كل أوان دائمة ما اختلف المَلُوان

وبعد ، فهذا كتاب أُجمعُ فيه ما تَفَرَّدَتْ به الصدِّيقة رضى الله عنها ، أو خالفت فيه سواها برأى منها ، أو كان عندها فيه سُنَّةٌ بَيِّنَة ، أو زيادة عِلْم مُتْقَنَة ، أو زيادة عِلْم مُتْقَنَة ، أو زيادة عِلْم مُتْقَنَة ، أو رَجع فيه إليها أُجِلَّةُ من أُعيان أُوانها ، أو رَجع فيه إليها أُجِلَّةُ من أُعيان أُوانها ، أو حَرَّرَتْه من فتوى ، أو اجتهدت فيه من رأى رأته أقوى . مُورِدًا ماوقع إلى من اختياراتها ، ذاكرًا من الأخبار في ذلك ماوصل إلى عن رواتها . غير مدَّع في تمهيدها للاستيعاب ، وأن الطاقة أحاطت بجمع (٢) مافي هذا الباب . على أنى

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى

والشَّرَقَة : شُقَّة حرير بيضاء ، قال أبو عبيد : كأنها كلمة فارسية والجمع سَرَق .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « بجميع » : وما أثبتناه من الأصل

حَرَّرْت ماوقع لى من ذلك تحريرًا ، ونَمَّقْتُ بُروده رَقْمًا وتَحْبِيرًا . مع فوائد أَضمها إليه ، وفرائد أَنثرها عليه ، لِيَكُنَّ عقدًا ثمينةٌ جواهِرُه ، وفَلكًا منيرة زواهره ، ولقد وفقت لجمعها في زمن قريب ، وأصبح مأهول رَبْعها مأوىً لكل غريب . وما هذا إلا ببركة هذا البيت العظيم / الفخر ، وما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر . وسميته ( الإجابة : لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة ) .

والله أَسأَلُ أَن يجعله خالصًا لوجهه الكريم ، موصلًا إِلى جنان النعيم .

وأهديته إلى بحر علم ثمين بجؤهره ، وأفق فَضْلِ أضاءَ شمشه وقمره ، وروضِ آدابٍ يانعة ثمارُهُ ، ساطعة أزهارُه ، سيدى (۱) قاضى القضاة برهان الدين بن جماعة (۲) الشافعى ، أدام الله عُلُوّه ، وكَبَتَ عدوه ؛ إذ لمذهب الشافعى من ثماره أَيُّ روضات ، وهو لمحرابه إمام يتلو فيه من معجز القول آيات . قد أظهر عرائس فضله المَجْلُوّة ، وأبرز نفائس نقله المحبَّرة ، وبهر العقول بدقائقه التى بهرت ، وزاد المباحث رَوْنَقًا بعبارته التى سحرت الألباب وما شعرت ، تهدى العلوم إليه ، وهو حقيقة أدرى من المهدى بهن وأعلم . وكنت فى إهدائه إلى مقامه كمن يهدى إلى البستان أزهاره ؛ وإلى الفلك شموسه وأقماره ، وإلى البحر بحدُولًا ، وإلى السيل وشَلًا (۲) ، ولكن عرضت هذا المصنف على ملك الكلام ؛ بل أُمير َ المؤمنين فى الحديث والإمام لأُثقّفه (۱) باطلاعه عليه ، والسلام .

والله تعالى يجعل أَيامه كلها مواسم ، ويُطَرِّزُ التصانيف بفوائده حتى تصير كالثغور البواسم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بياض بمقدار كلمة في الأصل

<sup>(</sup>۲) هو برهان الدين بن جماعة أبو إسحاق إبراهيم بن الخطيب زين الدين أبى محمد عبد الرحيم، قاضى مصر والشام، من كبار الفقهاء، ولد سنة ۷۲۰ وتوفى سنة ۷۹۰ هـ. (شذرات الذهب لابن العماد ۳۱۱/۶)

<sup>(</sup>٣) الوَشَل : الماء القليل يُتَحلَّب من جبل أو صخرة

<sup>(</sup>٤) ثُقَّفَه : سَوَّاه .

# الباب الأول" ي في ترجمتها وخصا بصها

#### (١) فصل في ذكر شيء من حالها

هى أُم المؤمنين ، وأُم عبد الله عائشة بنت أَبى بكر ؛ الصِّدِّيقَة بنت الصِّدِّيق رضى الله عنه وعنها ، حبيبة رسول الله ﷺ الفقيهة الرَّبَّانِيَّةَ . كنيتها أُم عبد الله كناها به النبى ﷺ ، بابن أُختها عبد الله بن الزبير ، رواه أَبو داود ، وقال الحاكم : صحيح الإسناد (٢) .

وجاءَ في معجم ابن الأعرابي: أَنها جاءَت بسِقْطِ فسماه النبي ﷺ عبد الله ، وكناها (٣) به وفي إسناده نظر ؛ لأن مداره على داود بن المحبَّر (٤) صاحب كتاب العقل .

<sup>(</sup>١) « الباب الأول في ترجمتها وخصائصها » ليس من المخطوط وقد زاده سعيد الأفغاني في الطبعة الأولى للإجابة ، وأبقينا عليه لمافيه من حسن التقسيم – وكذلك رقم الفصل .

<sup>(</sup>٢) د: ( ٢٥٣/٥ ) (٣٥) كتاب الأدب (٧٨) باب في المرأة تكنى - من طريق مسدد وسليمان بن حرب ، عن حماد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : يارسول الله ، كل صحّواحبي لهن كُنى . قال : فاكتنى بابنك عبد الله - يعنى ابن أختها - عبد الله بن الزبير . رقم : (٤٩٧) . المستدرك ( ٢٧٨/٤ ) (٤١) كتاب الأدب .

من طريق عبد الله بن وهب ، عن يحيى بن عبد الله بن سالم وسعيد بن عبد الرحمن ، عن هشام ابن عروة ، عن عباد بن حمزة ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : يارسول الله : ألا تكنينى ؟ قال : اكتنى بابنك عبد الله بن الزبير ، فكانت تكنى أم عبد الله

قال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٣) معجم ابن الأعرابي ( ٩١٨/٢ ) عن عبد الله بن أيوب ، عن داود بن الحُجَبَّر ، عن محمد بن عروة ، عن هغما ، فسماه عبد الله ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : أَسْقَطْت لرسول الله ﷺ سِقْطاً ، فسماه عبد الله ، وكناني بأم عبد الله .

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر : « متروك ، وأكثر كتاب العقل الذي صنفه موضوعات - مات سنة ست =

وعائشة مأُخوذة من العَيْش ، ويقال أَيضًا : عَيْشة ، لغة حكاها ابن الأَعرابي ، وعلى بن حمزة ، ولا التفات لإِسناد أَبِي عبيد في الغريب المصنف ذلك وذكر أَبو الفضل الفلكي في الأَلقاب : النبي ﷺ صغَّر اسمها وقال ياعُويْش (١) . /

وذكر صاحب مسند الفردوس أَن الإِمام أَحمد في مسنده رواه من حديث أُم سلمة : قالت عائشة : « ( يا ) رسول الله ، علمني دعوة أَدعو بها » فقال : « ياعُويْش ، قولي : اللهم رب محمد النبي الأُمِّي أذهب عني غيظ قلبي وأَجِوْني من مُضِلَّات الفتن (٢) » .

واستغربه ابن الصلاح في طبقاته .

وفي الصحيحين « ياعايش » على الترخيم (٣) .

<sup>=</sup> ومائتين » . وقد وهاه أحمد وأثنى عليه ابن معين ، واتهمه ابن حبان بالوضع . روى له ابن ماجه (التذكرة للحسيني ٢٥٢/١ رقم ١٧٦٤ وهوامشه ) .

<sup>(</sup>١) طبقات ابن الصلاح ( ٦١٣/٢ ) وأبو الفضل الفلكي اسمه على بن الحسين . توفي سنة ٤٢٧ .

 <sup>(</sup>٢) لم أعثر على هذا الحديث في مسند أحمد بهذه الصورة ، وإنما الذي في مسند أحمد هو طلب أم سلمة ذلك من رسول الله - عليه - .

حم ( ٣٠١/٦ - ٣٠١/٦ ) من طريق شهر بن حوشب قال : سمعت أم سلمة تحدث أن رسول الله - ﷺ - كان يكثر في دعائه أن يقول : اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك .

قالت : قلت : يارسول الله أو إن القلوب لتتقلب ؟ قال : نعم ، ما من حلق الله من بنى آدم من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله ، فإن شاء الله عز وجل أقامه ، وإن شاء الله أزاغه ، فنسأل الله ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة ، إنه هو الوهاب .

قالت : قلت يارسول الله ، ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي . قال : قولي : اللهم رب محمد النبي ، اغفر لي ذنبي ، وأذهب غيظ قلبي ، وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتنا .

قال الهيشمى فى مجمع الزوائد ( ١٧٦/١٠): عند الترمذى بعضه . رواه أحمد ، وإسناده حسن . (٣) خ : ( ٣٥/٣ ) (٢٢) كتاب فضائل الصحابة (٣٠) باب فضل عائشة – رضى الله عنها من طريق يونس ، عن ابن شهاب قال أبو سلمة : إن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله – ﷺ – ياعائش ، هذا جبريل يقرئك السلام فقلت : وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ، ترى ما لا أرى ، تريد رسول الله – ﷺ . رقم : (٣٧٦٨) .

م: ( ۱۸۹٦/٤ ) (٤٤) كتاب فضائل الصحابة (١٣) باب في فضل عائشة – رضى الله عنها . – من طريق شعيب ، عن الزهرى به . رقم : ( ٢٤٤٧/٩١ ) .

وفي الأُول دليل على جواز التصغير كقوله : « يا أَبا عُمَيْر » تصغير تحبيب .

وجعل صاحب البسيط من النحويين مثل قوله: « ياحُمَيْرا » تصغير تقريب مايتوهم أَنه بعيد ، كقولهم بُعَيْدَ الْعَصْر وقُبَيْلَ الفجر . قال : لأَن المراد بها البيضاء فكأَنها غير كاملة البياض ، قال : وكذلك قوله : « كُنَيْف مليءَ علمًا » اه .

وقال أَبو القاسم الثمانيني في شرح اللمع: « قول عمر رضى الله عنه في ابن مسعود: « كُنَيْف مليءَ علمًا » (١) قالوا: إِنه أَراد بهذا التحقير (٢) تعظيمه ، كما قالوا في داهية: دويهية وخُوَيخِية (٣) ».

قال : والصحيح أن ابن مسعود كان صغير الجسم قصيرًا فقال : ( كُنيْف ) مصغرة ليدل على تصغير جسمه لأن كُنيْفًا تكبيره كِنْف ، وهو شيءٌ يكون فيه أداة الراعي فأراد أنه حافظ لما فيه » اه .

وأُمها أَم رُوْمَان ، بفتح الراء وضمها ، بنت عامر بن عوَيمِر بن عبد شمس بن كنانة .

روى البخارى لأم رومان حديثًا واحدًا من حديث الإِفك من رواية مسروق عنها (٤) ولم يلقها ، وقيل : « عن مسروق حدثتني أم رومان » وهو وهم . ونقل

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق ( ١٣/١٠ ) كتاب العقول – باب العفو

عن معمر ، عن قتادة أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلاً ، فجاء أولياء المقتول ، وقد عفا أحدهم ، فقال عمر لابن مسعود ، وهو إلى جنبه ، ما تقول ؟ فقال ابن مسعود : أقول : إنه قد أحرز من القتل . قال : فضرب على كتفه ، ثم قال : كُتيفٌ مُلِئَ علماً . رقم : (١٨١٨٧) .

ورواه الطبرانى من طريق ( ٤٠٨/٩ ) رقم : (٩٧٣٥) وقال الهيثمى فى المجمع ( ٣٠٣/٦ ) ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة لم يدرك ابن مسعود .

 <sup>(</sup>۲) كذا في الأصل ، وربما كان هذا خطأ من القلم ، وكأنه يريد : « أراد بهذا التصغير » .
 (۳) الخويخية : الداهية .

<sup>(</sup>٤) خ : ( ٢٦٧/٣ ) (٦٥) كتاب التفسير - تفسير سورة النور - (٧) باب ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحَمْتُكُمْ ﴾ - عن محمد بن كثير ، عن سلمان ، عن حصين ، عن أبى وائل ، عن مسروق ، عن أم رومان - أم عائشة - قالت : لما رميت عائشة خرت مغشيًّا عليها . رقم : (٤٧٥١) .

وقد روى البخاري هذا الحديث في مواضع أخر فيها التصريح بالتحديث أو ما يشبهه : 🛚 ==

النووى أَن ابن إِسحاق سماها في السيرة زينب (١) وفي « الروض للسهيلي » : اسمها « دعدة » (٢) وذكر محمد بن سعد وغيره : أَن أُم رومان ماتت في حياة

= خ : ( ٢٠/٢ ) ( ٠٦) كتاب أحاديث الأنبياء (١٩) باب قول الله تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَلِخَوْيَهِ مَايَنَتُ لِلسَّ آبِلِينَ ﴾ [ يوسف ٧ ] . عن محمد بن سلام ، عن ابن فضيل ، عن حصين ، عن شقيق ، عن مسروق قال : سألت أم رومان ، وهي أم عائشة لمّا قبل فيها ما قبل ، قالت : بينما أنا مع عائشة جالستان إذ ولجت علينا امرأة من الأنصار ، وهي تقول : فعل الله بفلان ، وفعل . قالت : فقلت : لم ؟ قالت : إنه نَمَى ذكرَ الحديث ، فقالت عائشة : أي حديث ؟ فأخبرتها . قالت : فسمعه أبو بكر ورسول الله - على - ؟ قالت : نعم ، فخرت مغشيًا عليها ، فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض ، فجاء النبي - على - فقال : ما لهذه ؟ قلت : حمى أخذتها من أجل حديث تحدث به ، فقعدت فقالت : والله لئن حلفت لاتصدقونني ، ولئن اعتذرت لا تَعذرونني ، فمثلي ومثلكم كمثل فقعدت فقالت : بحمد الله لا بحمد أحد . رقم (٣٣٨٨)

وفی ( ۱۲٦/۳ ) (۱۶) کتاب المغازی (۳٤) باب حدیث الإفك - عن موسی بن إسماعیل ، عن أبی عوانة ، عن حصین ؛ عن أبی وائل ، عن مسروق قال : حدثتنی أم رومان به . رقم : (۲۱٤٣) وفی ( ۲٤٤/۳ ) (۲۰) کتاب التفسیر (۳) بـاب : ﴿ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ آنَفُسَكُمْ آمَرُا فَصَبَرُ وَصَابَرُ ﴾ عن موسی ، عن أبی عوانه ، عن حصین ، عن أبی وائل عن مسروق قال : حدثتنی أم رومان به . رقم : (۱٤٦٩۱)

(۱) قال ابن هشام فی السیرة : وهی أم رومان واسمها زینب بنت عبد دهمان أحد بنی فراس بن
 مالك بن كنانة . ( سیرة ابن هشام ۱۸۹/۳)

(٢) لم أعثر على ذلك في الروض الأنف ، وإنما الذي فيه : وأما أم رومان ، وهي أم عائشة فقد مر ذكرها في هذا الحديث ، وهي زينب بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن دهمان ، وهي من كنانة ، واختلف في عمود نسبها ، ولدت لأبي بكر عائشة وعبد الرحمن ، وكانت قبل أبي بكر عند عبد الله ابن الحارث بن سخبرة ، فولدت له الطفيل ، وتوفيت أم رومان سنة ست من الهجرة ، ونزل النبي الحارث بن سخبرة ، وقال : اللهم إنه لم يخف عليك ما لقيت أم رومان فيك ، وفي رسولك ، وقال : من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رومان .

قال: وروى البخارى حديثا عن مسروق - وهو الحديث السابق - وقال فيه: سألت أم رومان ، وهى أم عائشة - عما قيل فيها ، ومسروق ولد بعد رسول الله - على الله خلاف فلم ير أم رومان قط ، فقيل: إنه وهم فى الحديث ، وقيل: بل الحديث صحيح ، وهو مقدم على ما ذكره أهل السيرة من موتها في حياة النبي - على أر الروض الأنف ٢١/٤).

#### رسول الله ﷺ في سنة ست من الهجرة ، ونزل رسول الله ﷺ في قبرها » ،

= هذا وقد ضعف ابن حجر في الفتح ( ٥٠٢/٧ - ٥٠٣ ) : الروايات التي تقول بأن أم رومان قد توفيت في زمن الرسول – ﷺ - وأثبت أن الحديث متصل ، وأن مسروقاً لقيها ، قال :

وقد استشكل قول مسروق « حدثتني أم رومان » مع أنها ماتت في زمن النبي ﷺ ومسروق ليست له صحبة ؛ لأنه لم يقدم من اليمن إلا بعد موت النبي ﷺ في خلافة أبي بكر أو عمر ، قال الخطيب: لا نعلمه روى هذا الحديث عن أبي وائل غير حصين ، ومسروق لم يدرك أم رومان وكان يرسل هذا الحديث عنها ويقول « سئلت أم رومان » فوهم حصين فيه حيث جعل السائل لها مسروقًا ، أو يكون بعض النقلة كتب سئلت بألف فصارت « سألت » فقرئت بفتحتين ، قال على : إن بعض الرواة قد رواه عن حصين على الصواب يعني بالعنعنة ، قال : وأخرج البخاري هذا الحديث بناء على ظاهر الاتصال ، ولم يظهر له علة . انتهي . وقد حكى المزى كلام الخطيب هذا في التهذيب وفي الأطراف ، ولم يتعقبه بل أقره وزاد أنه روى عن مسروق عن ابن مسعود عن أم رومان ، وهو أشبه بالصواب . كذا قال : وهذه الرواية شاذة وهي من المزيد في متصل الأسانيد على ما سنوضحه . والذي ظهر لي بعد التأمل أن الصواب مع البخاري ، لأن عمدة الخطيب ومن تبعه في دعوى الوهم الاعتماد على قول مِن قال : إن أم رومان ماتت في حياة النبي - ﷺ - سنة أربع وقيل سنة خمس وقيل ست وهو شئ ذكره الواقدي ، ولا يتعقب الأسانيد الصحيحة بما يأتي عن الواقدي . وذكر الزبير بن بكار بسند منقطع فيه ضعف أن أم رومان ماتت سنة ست في ذي الحجة ، وقد أشار البخاري إلى رد ذلك في تاريخه الأوسط والصغير فقال بعد أن ذكر أم رومان في فصل من مات في خلافة عثمان : روى على بن يزيد عن القاسم قال : ماتت أم رومان في زمن النبي - ﷺ - سنة ست ، قال البخاري : وفيه نظر ، وحديث مسروق أسند ، أي أقوى إسناداً وأبين اتصالا انتهي . وقد جزم إبراهيم الحربي بأن مسروقاً سمع من أم رومان وله خمس عشرة سنة ، فعلى هذا يكون سماعه منها في خلافة عمر ؛ لأن مولد مسروق كان في سنة الهجرة ، ولذا قال أبو نعيم الأصبهاني : عاشت أم رومان بعد - ﷺ .. وقد تعقب ذلك كله الخطيب معتمداً على ما تقدم عن الواقدي والزبير ، وفيه نظر ؛ لما وقع عند أحمد من طريق أبي سلمة عن عائشة قالت : « لما نزلت آية التخيير بدأ النبي – ﷺ - بعائشة فقال : يا عائشة إني عارض عليك أمرا فلا تفتاتي فيه بشئ حتى تعرضيه على أبويك أبي بكر وأم رومان ... » الحديث ، وأصله في الصحيحين دون تسمية أم رومان وآية التخيير نزلت سنة تسع اتفاقا ، فهذا دال على تأخر موت أم رومان عن الوقت الذي ذكره الواقدي والزبير أيضا ، فقد تقدم في علامات النبوة من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر في قصة أضياف أبي بكر : قال عبد الرحمن : « وإنما هو أنا وأبي وأمي وامرأتي وخادم » وفيه عند المصنف في الأدب : « فلما جاء أبو بكر قالت له أمي احتبست عن أضيافك» الحديث ، وعبد الرحمن إنما هاجر في هدنة الحديبية ، وكانت الحديبية في ذي القعدة سنة ست وهجرة عبد الرحمن في سنة سبع في قول ابن سعد ، وفي قول الزبير فيها أو في التي بعدها ؛ لأنه روى أن عبد الرحمن خرج في فئة من قريش قبل الفتح إلى النبي - ﷺ - فتكون أم رومان تأخرت عن الوقت الذي ذكراه فيه ، وفي بعض هذا كفاية في التعقب على الخطيب ومن تبعه فيما تعقبوه =

وهذا يقوى الإشكال في إخراج البخارى رواية مسروق عنها . لكن أَنكر قوم موتها في حياة رسول الله ﷺ منهم أَبو نعيم الأَصفهاني ، ولا عمدة لمن أَنكره إلا رواية مسروق .

وقال الخطيب: لم يسمع مسروق من أُم رومان شيئًا. والعجب كيف خفى ذلك على البخارى وقد فطن مسلم له (١).

تزوجها رسول الله ﷺ بمكة قبل الهجرة بسنتين ، وقيل بثلاث بعد موت خديجة وقبل سودة بنت زمعة ، وقيل : « بعدها » وهذا هو الأَشهر .

والأُول حكاه ابن عبد البر عن غير واحد (٢) ، ويشهد له ما أُخرجه مسلم في صحيحه من حديث هشام عن أبيه عن عائشة أُنها قالت : « مارأَيت امرأَة أُحب إلى أَن أَكون في مِسْلاخِها من سودة بنت زمعة ... الحديث » (٣) . وقالت في آخره في بعض طرقه : « وكانت أُول امرأَة تزوجها بعدى » (٤) .

ا وتزوجها وهي بنت ست أو سبع ، والأول أصح . وبني بها بالمدينة وهي بنت تسع في شوال منصرفه ﷺ من بدر في السنة الثانية من مقدمه . وقال الواقدي : « في الأولى » وصححه الدمياطي ، وأما ابن دحية فَوَهَّى الواقدي (٥) .

<sup>=</sup> على هذا الجامع الصحيح والله المستعان . وقد تلقى كلام الخطيب بالتسليم صاحب المشارق ، والمطالع ، والسهيلى ، وابن سيد الناس ، وتبع المِزِّى الذهبى فى مختصراته ، والعلائى فى المراسيل ، وآخرون ، وخالفهم صاحب الهدى .

 <sup>(</sup>١) انظر التعليق السابق ، ففيه ترجيح اتصال روايات البخارى ، وأنه أخرج رواياته بناء على
 ذلك . والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب ( ٢/٢٥٥ - ٣٥٧)

<sup>(</sup>٣) م: ( ١٠٨٥/٢ ) (١٧) كتاب الرضاع (١٤) باب جواز هبتها نوبتها لضرتها – عن زهير ابن حرب ، عن جرير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : مارأيت امرأة أحب إلى أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدَّة . قالت : فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله – ﷺ – لعائشة ... رقم ( ١٤٦٣/٤٧ )

ومعنى « في مسلاخها » المسلاخ : الجلد ، أي أن أكون في هيئتها ومثلها .

<sup>(</sup>٤) م : ( الموضع السابق ) من طُرق عن هشام بن عروة به . رقم : ( ١٤٦٣/٤٨ )

<sup>(°)</sup> في المطبوعة : « وأما ابن دحية فوهاه الواقدى » وكذلك في المخطوط وهي عبارة غير صحيحة ؛ لأن ابن دحية أبا الخطاب بعد الواقدى بزمن ، وهو الذي وهّي الواقدى ، كما في كتابه الابتهاج ( ص ۸ – ٩ ) .

وأقامت فى صحبته ثمانية أعوام وخمسة أشهر وتوفى عليه الصلاة والسلام وهى ابنة ثمانى عشرة (١) سنة ، وعاشت خمسًا وستين وولدت سنة أربع من النبوة ، وتوفيت بالمدينة زمن معاوية ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان سنة سبع وخمسين ، وقيل ثمان وخمسين ، وأوصت أن يصلى عليها أبو هريرة .

وذكر الواقدى: « أُنها ماتت بعد الوتر وأُمرت أَن تدفن من ليلتها فاجتمع الأُنصار وحضروا، فلم نر ليلة أكثر ناسًا منها، نزل أَهل العوالي فدفنت بالبقيع» (٢).

قال الواقدى : « فحدثنى ابن جريج عن نافع قال : شهدت أبا هريرة صلى على عائشة بالبقيع وابن عمر فى الناس V ينكره . وكان مروان اعتمر فى تلك السنة واستخلف أبا هريرة V .

رُوى لها عن النبى عَلَيْهِ أَلفا حديث ومائتا حديث وعشرة أَحاديث ، اتفق البخارى ومسلم منها على مائة وأربعة وسبعين حديثًا ، وانفرد البخارى بأربعة وخمسين ، ومسلم بثمانية وستين (٤) .

روى عنها خلق من الصحابة والتابعين (٥) من متأخريهم : مسروق والأُسود

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ثمانية عشر » .

<sup>(</sup>٢) المستدرك ( ٦/٤ ) (٣١) كتاب معرفة الصحابة .

قال ابن عمر ( الواقدى ) : فحدثنى ابن أبى سبرة ، عن موسى بن ميسرة ، عن سالم سبلان قال : ماتت عائشة ... الخ .

وانظر طبقات ابن سعد : (۵٤/۸)

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد : ( ٥٣/٨)

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء ( ١٣٩/٢ ) وفيه : « وانفرد البخارى بتسعة وستين » .

<sup>(</sup>٥) ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء من حدثوا عن عائشة ( /١٣٦ - ١٣٩ ) فقال :

حدَّثَ عنها إبراهيمُ بنُ يزيد النخعى مرسلاً ، وإبراهيم بنُ يزيد التيمى كذلك ، وإسحاقُ بنُ طلحة ، وإسحاقُ بنُ طلحة ، وإسحاقُ بنُ عُمر ، والأسودُ بنُ يزيد ، وأيمنُ المكّى ، وثُمامةُ بن حَرْن ، ومجبير بن نُفير ، ومجميع ابن عُمير . والحارثُ بن نوفل ، والحسنُ ، وحمزةُ بنُ عمير . والحارثُ بن عمد الله بن أبى ربيعة المخزومى ، والحارثُ بنُ نوفل ، والحسنُ ، وحمزةُ بنُ عبد الله بن سعد ، وخالدُ بن معدان – وقيل : لم يسمع منها – وخبّاب [صاحب] المقصورة ، وخبيارُ بنُ سلمة ، وخبيّاتُهُ = المقصورة ، وخبيّارُ بنُ سلمة ، وخبيّاتُهُ =

وسعيد بن المسيّب ، وعروة ابن أُختها ، والقاسم ابن أُخيها وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، وعطاء ، وعكرمة وعمرة بنت عبد الرحمن ، ونافع مولى ابن عمر وآخرون .

= ابن عبد الرحمن ، وذكوانُ السمان ؛ ومولاها ذكوان ، وربيعةُ الجُرَشي - وله صُحبة ، وزاذان أبو عمر الكندي ، وزُرارةُ بن أوفي ، وزرُّ بنُ حُبَيش ، وزيدُ بن أسلم ، وسالمُ بنُ أبي الجَعْد - ولم يسمعًا منها - وزيدُ بن خالد الجُهَني ، وسالمُ بن عبد الله ، وسالم سَبَلان ، والسائبُ بنُ يزيد ، وسعدُ ابن هشام ، وسعيدُ المَقْبُري ، وسعيدُ بن العاص ، وسعيدُ بن المُسيِّب ، وسليمانُ بن يسار ، وسُليمانُ ابن بُريدة ، وشُرَيحُ بنُ أرطاة ، وشُريحُ بن هانئ ، وشَريقُ الهَوْزَني ، وشقِيق أبو وائل ، وشَهْرُ بنُ حوشب ، وصالحُ بن ربيعة بن الهدير ، وصَعْصَعَة عم الأحنف ، وطاووسٌ ، وطلحةُ بنُ عبد الله التَّيمي، وعابسُ بنُ ربيعة ، وعاصمُ بنُ حُميد السَّكُوني ، وعامرُ بنُ سعد ، والشُّعبي ، وعبَّادُ بنُ عبد الله ابن الزبير ، وعُبَادةً بنُ الوليد ، وعبدُ الله بن بُرَيدة ، وأبو الوليد عبدُ الله بن الحارث البصرى ، وابنُ الزبير ابنُ أختها عبد الله ، وأخوه عُروة ، وعبدُ الله بن شَدَّاد اللَّيثي ، وعبدُ الله بنُ شقيق ، وعبدُ الله بن شهاب الخَولاني ، وعبدُ الله بنُ عامر بن ربيعة ، وابنُ عمر ، وابنُ عباس ، وعبدُ الله بن فَرُوخ ، وعبدُ الله بنُ أبي مُلَيكة ، وعبدُ الله بنُ عبيد بن عُمير ، وأبوه ، وعبدُ الله بنُ عُكَيم ، وعبدُ الله بنُ أبي قيس ، وابنا أخيها : عبدُ الله والقاسمُ ، ابنا محمد ، وعبدُ الله بن أبي عَتيق محمد ، ابن أخيها عبد الرحمن ، وعبدُ الله بنُ واقد العُمري ، ورَضيعُها عبدُ الله بن يزيد ، وعبدُ الله البّهي ، وعبدُ الرحمن بنُ الأسود ، وعبدُ الرحمن بنُ الحارث بن هشام ، وعبدُ الرحمن بن سعيد بن وهب الهَمْداني ، وعبدُ الرحمن بن شُمَاسة ، وعبدُ الرحمن بنُ عَبد الله بن سابط الجُمَحي ، وعبدُ العزيز ، والدُ ابن جُريج ، وعبيدُ الله بن عبد الله ، وعبيد الله بنُ عياض ، وعِراك - ولم يلقها - وعُروةُ المُزَني ، وعطاءُ بنُ أبي رَباح ، وعطاءُ ابنُ يَسار ، وعِكرمةً ، وعَلقمةُ ، وعلقمةُ بنُ وقاص ، وعلى بن الحسين ، وعمرو بنُ سعيد الأشدق ، وعمرو بنُ شرحبيل، وعمرو بنُ غالب، وعمرو بنُ ميمون، وعمرانُ بنُ حِطَّان، وعوفُ بنُ الحارث، رضيعُها ، وعياضٌ بن عُروة ، وعيسي بنُ طَلحة ، وغُضَيفُ بن الحارث ، وفروةُ بنُ نوفل ، والقعقاعُ ابنُ حكيم ، وقيسُ بن أبي حازم ، وكثيرُ بن عُبيد الكوفي . رضيعُها ، وكُريب ، ومالكُ بن أبي عامر ، ومُجاهدٌ ، ومحمدُ بن إبراهيم التيمي - إن كان لقيها - ومحمدُ بنُ الأشعث ، ومحمدُ بنُ زياد الجُمَحي، وابنُ سيرين، ومحمدُ بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأبو جعفر الباقر - ولم يَلقها – ومحمدُ بنُ قيس بن مَخْرَمة ، ومحمدُ بن المنتشر ، ومحمد بن المُنْكَدِر – وكأنه مرسل – ومَروانُ العقيلي أبو لُبابة ، ومَسروقٌ ، ومِصْدَعٌ أبو يحيى ، ومُطرِّفُ بن الشُّخِّير ، ومِقْسَمٌ ، مولى ابن عباس ، والمطَّلِبُ بنُ عبد الله بن حَنْطَب ، ومكحول – ولم يلحقها – وموسى بنُ طلحة ، وميمونُ بنُ أبي شَبِيب ، وميمونُ بنُ مِهران ، ونافعُ بنُ جُبَير ، ونافعُ بنُ عطاء ، ونافعُ العُمرى ، والتُّعمانُ بن بشير ، وهَمَّامُ بن الحارث ، وهِلالُ بنُ يِسَاف ، ويحيى بن الجزار ، ويحيى بنُ عبد الرحمن بن حاطب ، ويحيى بنُ يَعْمَر ، ويزيدُ بن بَابَنُوس ، ويزيدُ بنُ الشُّخِّير ، ويَعلى بنُ عُقبة ، ويوسفُ بن مَاهَك ، =

وكان مسروق إِذا حدث عنها قال : « حدثتني الصِّدِّيقة بنت الصِّدِّيق حبيبة حبيب الله المبرَّأَة من السماء » (١) .

وروى بسند حسن عن على رضى الله عنه : أَنه ذكر عائشة فقال : « خليلة رسول الله ﷺ » (٢) .

وكذلك قال عمار بن ياسر لرجل نال منها: « اعْزُبْ مَقْبُوحًا مَنْبُوحًا أَتؤذى حبيبة رسول الله ﷺ » (٣) .

1 T 312VI

<sup>=</sup> وأبو أُمامة بنُ سهل ، وأبو بُردة بنُ أبى موسى ، وأبو بكر بنُ عبد الرحمن بن الحارث ، وأبو الجوزاء الرَّبَعى ، وأبو حُذيفة الأرجبى ، وأبو حفصة ، مولاها ، وأبو الزَّبير المكى – وكأنه مرسل – وأبو سلمة ابن عبد الرحمن . وأبو الشَّعثاء المُحَاربى ، وأبو الصَّدِيق الناجى ، وأبو ظبيان الجنبى ، وأبو العالية رُفَيع الرياحى ، وأبو عبد الله الجدلى ، وأبو عبد الله الجدلى ، وأبو عبد الله الجدلى ، وأبو عبد الله الجومى – ولم يلقها – وأبو المليح الهذلى ، وأبو موسى ، وأبو هُريرة ، وأبو نوفل ابنُ أبى عقرب ، وأبو يونس مولاها ، وبُهيَّة مولاة الصديق ، وجَسرةُ بنتُ دَجاجة ، وحفصةُ بنتُ أخيها عبد الرحمن ، وخيرة والدة الحسن البصرى ، وذِفرة بنت غالب ، وزينبُ بنتُ أبى سلمة ، وزينبُ بنت أبى سلمة ، وزينبُ بنت أبى عبد ، وعائشة بنتُ طلحة ، وعمرةُ بنتُ عبد الرحمن ، ومَرجانةُ ، واللهُ علقمةَ بن أبى علقمة ، ومُعاذَةُ العدوية ، وأُمُّ كاثوم التيمية ، أختُها ، وأمُّ محمد ، امرأةُ والد على بن زيد بن مجدعان . وطائفة سوى هؤلاء .

<sup>(</sup>۱) الحلية لأبي نعيم : ( ٤٤/٢ ) من طريق ابن أبي شيبة ، عن جعفر بن عون ، عن مِشعَر بن كدام ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي الضحى عن مسروق به .

 <sup>(</sup>۲) سير أعلام النبلاء ( ۱۷٦/۲ - ۱۷۷ ) علقه عن زياد بن أيوب ، عن مصعب بن سلام ، عن محمد بن سوقة ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه قال : انتهينا إلى على - رضى الله عنه ، فذكر عائشة فقال : خليلة رسول الله .

علق الذهبى على ذلك بقوله: هذا حديث حسن ، ومصعب فصالح لا بأس به ، وهذا يقوله أمير المؤمنين في حق عائشة مع ما وقع بينهما ، فرضى الله عنهما ، ولا ريب أن عائشة ندمت ندامة كلية على مسيرها إلى البصرة ، وحضورها يوم الجمل ، وما ظنت أن الأمر يبلغ ما بلغ ، فعن عمارة بن عمير ، عمن سمع عائشة إذا قرأت : ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ [ الأحزاب ٣٣ ] بكت حتى تبل خمارها ...

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذى ( ٧٠٧/٥ ) (٥٠) كتاب المناقب (٦٣) باب فضل عائشة - رضى الله عنها - عن محمد بن بشار ، عن عبد الرحمن بن مهدى ، عن سفيان ، عن أبى إسحاق عن عمرو بن =

#### ومن مواليها رضي الله عنها :

المنان ، وحديثها مشهور في التي كان فيها ثلاث سنن ، وحديثها مشهور في الصحيح (1) .

روت عن النبى ﷺ : « إِن الرجل ليدفع عن باب الجنة بعد أَن ينظر إِليها على محجمة من دم يريقه من مسلم » يعنى بغير حق . روته لعبد الملك بن مروان (٢) . رواه عنها زيد بن واقد : وهو من ثقات الشاميين لقى واثلة بن الأَسقع .

حومنهن: « سايبة »: روى عنها نافع مولى ابن عمر عن سايبة: « أَن رسول الله ﷺ نهى عن قتل الحيات التي في البيوت إلا ذا الطُفْيتَين (٣) والأَبتر

= غالب أن رجلاً نال من عائشة عند عمار بن ياسر فقال: اغزُب مقبوحاً منبوحاً ، أتؤذى حبيبة رسول الله - عَلَيْهِ - رقم (٣٨٨٨)

قال : هذا حديث حسن

وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء : صححه الترمذي في بعض النسخ ( سير ١٧٩/٢ ) (١) متفق عليه :

خ : ( ٤٠٧/٢ ) (٦٨) كتاب الطلاق (١٤) باب لا يكون بيع الأمة طلاقاً

من طريق مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة قالت : كان في بريرة ثلاث سنن : إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في زوجها ، وقال رسول الله - ﷺ - : «الولاء لمن أعتق ، ودخل رسول الله - ﷺ - ، والبُومَة تفور بلحم ، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت ، فقال : ألم أر البرمة فيها لحم ؟ قالوا : بلى ، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة ، وأنت لا تأكل الصدقة . قال : عليها صدقة ولنا هدية . رقم : (٢٧٩) .

م : ( ١١٤١/٢ - ١١٤٥ ) (٢٠) كتاب العتق (٢) باب إنما الولاء لمن أعتق -من طريق مالك به. رقم : (١٠٠٤)

(٢) ذكره أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب ( ٢٤٩/٤ - ٢٥٠) قال : روى عبد الخالق بن زيد بن واقد قال : حدثني أبي أن عبد الملك بن مروان حدثهم قال : كنت أجالس بريرة بالمدينة قبل أن أبي هذا الأمر ، فكانت تقول لي : ياعبد الملك ، إني أرى فيك خصالاً ، وإنك لخليق أن تلى هذا الأمر ، فإن وليت هذا الأمر فاحذر الدماء ؛ فإني سمعت رسول الله - على الله المناء ؛ فإني سمعت رسول الله عن مسلم بغير حق عن باب الجنة ، بعد أن ينظر إليها بملء محجمة من دم يريقه من مسلم بغير حق

قال أبو عمر : زيد بن واقد هذا ثقة من ثقات الشاميين لقى واثلة بن الأسقع .

(٣) ذو الطَّفيتين : من الحيات ما على ظهره خطان أسودان كالخوصتين .

فإنهما يخطفان البصر ويطرحان مافي بطون النساء » .

رواه مالك في الموطَّأ عن نافع به (١) .

وقد وصله ثقات من أُصحاب نافع عن سايبة عن عائشة <sup>(٢)</sup> .

- ٣ ومنهن : « مرجانة » وهي أُم علقمة بن أَبي علقمة أَحد شيوخ مالك .
- 2 ومنهم: «أَبو يونس» روى عنه القعقاع بن حكيم ، أُخرج مالك عن زيد بن أُسلم عن القعقاع بن حكيم عن أَبى يونس مولى عائشة أُم المؤمنين أَنه قال: «أَمرتنى عائشة أَن أَكتب لها مصحفًا ثم قالت: « إِذَا بلغت هذه الآية فَاذِنِّى: ﴿ كَيْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَٱلصَّكَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾ فلما بلغتها قالت: « وصلاة العصر، سمعتها من رسول الله ﷺ » (٣).
- ومنهم « أبو عمرو » كما رواه الشافعي في مسنده عن عبد الله بن أبي مليكة : « أنه كان يأتي عائشة بأعلى الوادي هو وعبيد بن عمير ، والمسور بن مخرمة وناس كثير فيؤمهم (٤) أبو عمرو مولى عائشة وهو غلامها يومئذ لم يعتق » (٥) .

<sup>· (</sup>١) ط : ( ٩٧٦/٢ ) (٥٤) كتاب الاستئذان (١٢) باب ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك – رقم (٣٢)

وهو مرسل ، وموصول فى الصحيحين بنحوه من حديث ابن عمر ، وعائشة وأبى لبابة [ خ : ٥٥ كتاب بدء الخلق ١٥ باب خير مال المسلم .

م : ٣٩ كتاب السلام ٣٧ باب قتل الحيات وغيرها ، رقم ١٢٨ - ١٣٤ ]

<sup>(</sup>٢) حم: ( ٤٩/٦ ) من طريق عبيد الله ، عن نافع ، عن سائبة ، عن عائشة وفي ( ٨٣/٦ ) من طريق جرير بن حازم ، عن نافع به .

وفى ( ١٤٧/٦ ) من طريق شعبة ، عن عبد رب بن سعيد ، عن نافع به . وفى المطبوع « سابية » . ولى المدوع « سابية » . ولكن ابن حجر نبه فى إطراف المسند المعتلى أن اسمها « سَيَابة » ( ٣٠٨/٩ ) وهو اسم قلبه ألراوى عن سائبة .

<sup>(</sup>٣) ط: ( ١٣٨/١ - ١٣٩ ) (٨) كتاب صلاة الجماعة (٨) باب الصلاة الوسطى رقم (٢٥) م : ( ١٣٧/١ - ١٣٨ ) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٣٦) باب الدليل لمن قال : الصلاة الوسطى هى صلاة العصر - عن يحيى بن يحيى ، عن مالك به . رقم : ( ٢٠٧ / ٢٠٩ ) (٤) فى المطبوعة : « فيعرفهم » بدل « فيؤمهم » وهو خطأ مخالف للمخطوط .

<sup>(</sup>٥) ترتيب مسند الإمام الشافعي : ( ١٠٦/١ - ١٠٧ ) الباب السابع في الجماعة ، وأحكام =

وفى رواية لابن أبى شيبة فى مصنفه: « أُنها كانت دبَّرته » (١). وقوله بأُعلى الوادى: يريد وادى مكة كانوا يأتونها للزيارة والاستفتاء، وذلك عندما تحج. ولما خرجت إلى مكة مغاضبة لعثمان فى السنة التى قتل فيها، قاله ابن الأَثير فى شرح المسند.

ولها خصائص كثيرة لم يشركها أُحد من أُزواجه فيها .

\* \* \*

<sup>=</sup> الإمامة - عن عبد المجيد بن عبد العزيز ، عن ابن جريج ، عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة أم المؤمنين بأعلى الوادى هو وعبيد بن عمير ، والمسور بن مخرمة وناس كثير ، فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة - رضى الله عنها ، وأبو عمرو غلامها يومئذ لم يعتق . قال : وكان إمام بنى محمد بن أبى بكر وعروة . رقم (٣١٢)

 <sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبى شيبة ( ۲۱۸/۱ ) كتاب الصلوات – فى إمامة العبد – عن روح بن عبادة ،
 عن ابن جريج به . وفيه : « وأبو عمرو حينئذ غلام لم يعتق » .

ومن طریق وکیع ، عن هشام بن عروة ، عن أبی بکر بن أبی ملیکة ، عن عائشة أنه کان یؤمها مُدَبَّرٌ لها . ( ۲۱۷/۱ ) ودبرته : أعتقته عن دبر ، أی بعد وفاتها .

وليس فيه أنه هو أبو عمرو .

### (٢) [ فصل في خصائصها الأربعين ]

الأُولى :- أَنه ﷺ لم يتزوج بكرًا غيرِها (١) .

فإن قلت: «كيف حث على نكاح الأبكار وتزوج من الثَّيَّاب أَكثر؟ » فيه أُربعة أُجوبة: قلت: تقليلًا للاستلذاذ؛ لأن الأبكار أَعذب أَفواهًا، ولذلك قال: «فَهَلَّا بِكرًا تلاعبها وتلاعبك»، وتكثيرًا لتوسعة الأحكام؛ إِذ هنَّ بالفهم والتبليغ أُعلق، وجبرًا لما فاتهن من البكارة كما قُدِّمْنَ في قوله تعالى : ﴿ ثَيِّبُتِ وَأَبْكَارًا ﴾ [التحريم: ٥]، أو للإشارة إلى تعظيم عائشة وتمييزها / بهذه الفضيلة وحدها دونهن؛ لئلا يُشارَك فيها، فكأنها في كِفَّةٍ وهنَّ في كفة أُخرى.

الثانية :- أَنها خُيِّرت واختارت الله ورسوله على الفور ، وكن تبعًا لها فى ذلك (٢) .

<sup>(</sup>۱) خ : ( ۳۰۷/۳ ) (۲۷) كتاب النكاح (۹) باب نكاح الأبكار – قال البخارى : وقال ابن أبى مليكة : قال ابن عباس لعائشة : لم ينكح النبى – ﷺ – بكراً غيرك – ومن طريق هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : قلت يارسول الله ، أرأيت لو نزلت وادياً وفيه شجرة قد أكل منها ، ووجدت شجراً لم يؤكل منها ، في أبها كنت ترتع بعيرك ؟ قال : في التي لم يُرتع منها – يعنى أن رسول الله – ﷺ – لم يتزوج بكراً غيرها . رقم : (۷۰۷)

سير أعلام النبلاء ( ١٤١/٢ ) من طريق على بن زيد بن جدعان ، عن جدته عن عائشة أنها قالت : لقد أعطيت تسعاً ما أعطيتها امرأة بعد مريم بنت عمران ... وذكرت منها : ولقد تزوجني بكرا ، وما تزوج بكرا غيرى .

وقال الذهبي : رواه أبو بكر الآجرى . وإسناده جيد ، وله إسناد آخر صححه الحاكم ووافقه الذهبي ( ١٠/٤ – ١١ ) .

نقول : فيه على بن زيد بن مُجدّعان ، وهو ضعيف ، وجَدَّتُهُ لا تعرف ، والحق أن تزوج عائشة من رسول الله - ﷺ - وهي بكر مستفيض لا يحتاج إلى دليل ، والله عز وجل وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>٢) خ : ( ٢٧٧/٣ ) (٦٥) كتاب التفسير (٤) باب ﴿ قُل لِأَزْوَيَجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْكَ ٱلْحَيَوْةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْكَ أُمَيِّعَكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاعًا جَمِيلًا ﴾

عن أبى اليمان ، عن شعيب ، عن الزهرى ، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضى الله عنها زوج النبى - ﷺ - جاءها حين أمر الله أن يخير أزواجه ، فبدأ =

(الثالثة): - أُنها حيث خيرت كان خيارها على التراخي بلا خلاف.

وأَما الخلاف في أَن جوابهن: هل كان مشروطًا بالفور أَم لا ؟ ففي غيرها . هكذا قاله القاضي أَبو الطيب الطبرى في تعليقه ، فإنه حكى الخلاف ، وصحح الفورية ، ثم قال : « والخلاف في التخيير المطلق ، فأَما إِذا قال لها : « اختارى أَى وقت شئت ، كان على التراخي بالإِجماع » . قال : وعائشة من هذا القبيل لقوله : « ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأُمري أَبويك » اهد .

وهو تقیید یرتبط (۱) به إطلاق « الشرح » و « الروضة » ، ولم یقف ابن الوُفْعَة علی هذا النقل ، فقال فی شرح الوسیط : « وفی طَرْد ذلك فی بقیة أَزواجه ﷺ كلهن نظر ، من جهة أَن المُهْلَ فی التخییر إِنما قیل لعائشة فقط ، وسببه - والله أعلم - أَنها كانت أَحدث نسائه سنًا ، وأحب نسائه إلیه ، فكان قوله لها : « لا تبادرینی بالجواب » خوفًا من أَن تبتدره باختیار الدنیا . ومغبته ألا یطرد الحكم فی غیرها لاسیما إِذَا نظرنا إِلی ماجاء فی الصحیح من تخصیص ذلك بها ، كأن ذلك یُنزَّل منزلة ما لو قال الواحد منا لبعض نسائه : « اختاری متی شئت » وقال لأحری : « اختاری » فإن خیار الأولی یکون علی التراخی ، والأُخری علی الفور .

(الرابعة) :- نزول آية التيمم بسبب عقدها حين حبس رسول الله ﷺ الناس ، وقال لها أُسيد بن حضير « ماهي بأول بركتكم يا آل أبي بكر » (٢) .

یی رسول الله - ﷺ - ، فقال : إنی ذاكر لك أمرًا ، فلا علیك أن تستعجلی حتی تستأمری أبویك ، وقد علم أن أبوی لم یكونا یأمرانی بفراقه . قالت : ثم قال : إن الله قال : ﴿ یَكَایُمُ النّبِی قُل بِلاَزْوَیمِك ﴾ إلی تمام الآیتین . فقلت له : ففی أی هذا أستأمر أبوی ؟ فإنی أرید الله ورسوله والدار الآخرة . رقم (٤٧٨٥) وفی (٥) باب ﴿ وَلِن كُنتُنَ تُردِّنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ ﴾ الآیة .

قال البخارى : وقال الليث حدثنى يونس ، عن ابن شهاب .. فذكر نحوه . رقم : (٤٧٨٦) وفى آخره : قالت : ثم فعل أزواج رسول الله - على الله مثل ما فعلت ، ثم قال البخارى : تابعه موسى بن أعين ، عن معمر ، عن الزهرى قال : أخبرنى أبو سلمة . وقال عبد الرزاق ، وأبو سفيان المعمرى ، عن معمر ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « مرتبط » وما أثبتناه من الأصل .

<sup>(</sup>٢) خ : ( ١٢٥/١ ) (٧) كتاب التيمم - باب رقم (١) ، قال الإمام البخارى

(الخامسة): - نزول براءَتها من السماء مما نسبه إليها أهل الإفك في ست عشرة آية متوالية (١)، وشهد الله لها بأنها من الطيبات، ووعدها بالمغفرة والرزق الكريم. وانظر تواضعها وقولها: « ولَشَأْني في نفسي كان أَحقر من أَن يتكلم الله في بوحي يتلى » (٢) قال الزمخشرى: « ولو فلَّيت القرآن وفتشت عما أُوعِد به

<sup>=</sup> حدّثنا عبدُ الله بنُ يوسُف قال أخبرَنا مالكُ عن عبدِ الرحمنِ بنِ القاسمِ عن أَيهِ عن عائشةَ زوجِ النبى الجيشِ - قالت : خرَجْنا معَ رسولِ الله - ﷺ - في بعضِ أَسفارِهِ حتَّى إِذَا كُنَّا بالبَيْداءِ - أَو بذاتِ الجيشِ انقَطَعَ عِقْدٌ لَى ، فأَقَامَ رسولُ اللهِ - ﷺ - على الْيَماسِهِ ، وأَقَامَ الناسُ مَعَهُ ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِ . الجيشِ انقَطَعُ عِقْدٌ لَى ، فأَقَامُ رسولُ اللهِ - ﷺ - عائشةُ ؟ أَقامَتْ بِرَسُولِ اللهِ - ﷺ - والنَّاس ، ولَيْسُوا على مَاءِ وليسَ معهمْ ماءٌ ؟ فجاءَ أَبو بَكرٍ ورسولُ اللهِ - ﷺ - واضِعٌ رَأْسَهُ على فَخِذِى قَدْ نَامَ ، فقال : حَبَسْتِ رسولَ اللهِ - ﷺ - والناسَ ، ولَيْسُوا على مَاءِ وليسَ معهمْ ماءٌ . في اللهُ أَنْ يَقُولَ ، وجعلَ يَطْعَنْنَى بيدِه في خاصِرَتَى ، فلا يَمنعنى مِنَ التَّحَرُكِ إِلَّا مكانُ رسولِ اللهِ - ﷺ - على فَخِذى ، فقامَ رسولُ الله - ﷺ - حينَ فلا يَمنعنى مِنَ التَّحَرُكِ إِلَّا مكانُ رسولِ اللهِ - ﷺ - على فَخِذى ، فقامَ رسولُ الله - ﷺ - حينَ أَصْبَعَ على غير ماءِ ، فأَنْزَلَ اللهُ آيةَ النيمُ ، فَتَيَمَّمُوا . فقالُ أَسَيْدُ بنُ الحُضَيْر : ما همَ بِأَوَلِ بَرَكتكمْ عالَمَ اللهِ يَالَعُهُ وَعِيْدَ ، فَالَ أَسَعُهُ ، فَالَتَ عَلَيْهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ آيةَ النيمُ م وَلَيْهُ ، فَقَالُ أَسْعَدُ بنُ الحُضَيْر : ما همَ بِأَوَلِ بَرَكتكمْ عالَهُ اللهُ مَا يُعَمَّدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَاء ، فَالَتَ : فَعَنْنَا البَعِيرِ الذِي كُنْتُ عليهِ ، فَأَصَبْنَا الْعِقْدَ تَحْتُهُ .

م: ( ۲۷۹/۱) (۳) کتاب الحیض (۲۸) باب التیمم – عن یحیی بن یحیی ، عن مالك به . رقم ( ۳۲۷/۱۰۸ )

<sup>(</sup>١) من قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِنْكِ عُصْبَةٌ مِنكُوَّ ... ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ لَهُم مَعْفِوَةٌ وَرِذْقٌ كَرِيدٌ ﴾ [ النور : ١١ - ٢٦ ] .

<sup>(</sup>٢) يحسن بنا أن نورد حديث الإفك كاملاً للفائدة ، ولأنه سيتعلق به كلام من المصنف آت خ : (٢٥ / ٢٥٧ - ٢٥٣ ) (٥٢) كتاب الشهادات (١٥) باب تعديل النساء بعضهن بعضًا - عن أبى الربيع سليمان بن داود عن فليح بن سليمان ، عن ابن شهاب الزهرى ، عن عروة بن الزبير وسعيد ابن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثى ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة - رضى الله عنها - زوج النبى - على الله أهل الإفك ما قالوا ، فبرأها الله منه ، قال الزهرى : وكلهم حدثنى طائفة من حديثها وبعضهم أوْعَى مِنْ بَعض وأَنْبَتُ له اقتصاصًا - وقد وعَيْثُ عَنْ كُلُّ واحِد مِنْهُمُ الحَدِيثَ الَّذِى حَدَّثَنَى عَنْ عائِشَة ، وبَعضُ حَديثهم يُصَدِّقُ بَعضًا . زَعَمُوا أَنَّ عائِشَة قَالَتْ « كَانَ رَسولُ اللهِ - عَلَيْتُ مَنْ عَرْجَ سَهْمُها خَرَجَ بها مَعهُ . فَأَقْرَعَ بَينَنا في غَرَاةٍ غَزَاها فَخَرَجَ سَهْمِى فَخَرَجُتُ معه بَعدَما أُنزِلَ الحِجَابُ ، فَأَنَا أُحْمَلُ في هَودَج وأُنْزَلُ فيه . في غَرَاةٍ غَزَاها فَخَرَجَ سَهْمِى فَمَرَجُتُ معه بَعدَما أُنزِلَ الحِجَابُ ، فَأَنَا أُحْمَلُ في هَودَج وأُنْزَلُ فيه . فَسَوْنا حَتَّى إذا فَرَغَ رسولُ اللهِ - عَلَيْه اللهِ عَنْمَ اللهِ عَنْمَ اللهِ عَنْمَ اللهِ عَنْمَ عَنْ وَقَلَل وَتَهَلَ وَتَوْنَا مِنَ المَدِينَة آذَنَ ليلةً بالرَّحيلِ ، فَلَمْ قَضَيْتُ شَأَنِي الْوَحِيل فَمَشَيْتُ حَتَى جاوَزْتُ الجَيشَ ، فلما قَضَيْتُ شَأَنِي أَنْهَا أَنِي اللهِ اللهِ اللهُ الله الرَّول الحِينَ وَيَنْ مِنَ المَدينَة آذَنَ ليلةً بالرَّحيلِ ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ فَمَشَيْتُ حَتَى جاوَزْتُ الجَيشَ ، فلما قَضَيْتُ شَأَنِي أَنِي أَنِي الرَّعِيلِ فَا اللهُ المُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ المُنْ المُعْلُولُ المُورِ اللهُ اللهُ

= فَلَمَسْتُ صِدْرِي ، فإِذا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزْعِ أَظفارٍ قَدِ انْقَطعَ ، فَرجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي ، فَحَبَسَني الْيَغَاؤُه ، فَأَقْبَلَ الذِّينَ يَرْحَلُونَ لَى فاحتمَلُوا هَوْدَجَى فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِى الَّذِي كُنْتُ أَركَبُ وَهُم يَحْسِبُونَ أَنَّى فِيه ، وكانَ النِّساءُ إِذ ذاكَ خِفاقًا لم يَثْقُلْنَ ولم يَغْشَهُنَّ اللحمُ ، وإِنَّما يأكُلنَ العُلْقةَ مِنَ الطُّعام . فَلَم يَشتنكِرِ القَومُ حينَ رَفَعُوهُ ثِقَلَ الهودَجِ فَاحتَملُوه ، وكُنْتُ جارِيَةً حِديثة السِّنّ ، فبَعثوا الجَمَلَ وساروا ، فَوَجَدْتُ عِقْدِى بَعدَ ما استَمَرَّ الجَيْشُ ، فَجِقْتُ مَنْزِلَهم ولَيسَ فِيهِ أَحَدٌ ، فَأَممتُ مَنْزِلي الَّذِي كُنْتُ بِهِ فَظَنَنْتُ أَنَّهُم سَيَفْقِدُونَنِي فَيَرْجِعُونَ إِلَىَّ . فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ غَلَبَتْنِي عَيْنايَ فَنِمْتُ ، وكانَ صَفْوانُ بِنُ المُعطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُم الذُّكُوانِيُّ من وراءِ الجيشِ ، فَأَصْبَحَ عِندَ مَنزِلي ، فَرأَى سَوادَ إنسان نائم، فأَتانى ، وكانَ يرانى قَبلَ الحِجابِ ، فَاستَيْقظتُ باستِرْجاعِهِ حَتَّى أَناخَ راحِلَتُه فَوَطئ يدَها فَرَكِّبَتُها، فانطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حتَّى أَتَينا الجِيشَ بعدَ ما نَزَلوا مُعرَّسِينَ في نَحْرِ الظَّهِيرةِ . فَهلَكَ مَنْ هلكَ . وكانَ الَّذِي تَولَّى الإِفْكَ عَبدُ اللهِ بنُ أُنِّي بنُ سَلولَ . فَقَدِمنا المدينةَ فَاشْتَكَيْتُ بها شَهرًا ، وِالنَّاسُ يُفيضُونَ مِنْ قَوْلِ أَصحابِ الإِفك ، ويَريثني في وَجَعَى أَنِّي لا أَرِي مِن النَّبِيِّ – وَيُلِيُّةٍ – اللُّطفَ الَّذِي كُنتُ أَرَى مِنهُ حِينَ أَمرَضُ ، إِنَّمَا يَدْخُلُ فَيْسَلِّم ثُمَّ يقولُ : كَيفَ تِيكُم ؟ لا أَشعُورُ بِشيٍّ مِنْ ذَلِكِ حتَّى نقَهْتُ فَخَرِجتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطِحَ قِبَلَ المَناصِعِ مُتَبَرَّزِنا ، لا نَخِرُجُ إِلَّا ليلاً إلي إِلَيْل ، وِذلكِ قَبلَ أَنْ نتَّخِذَ الكُنْفَ قريبًا مِنْ بيوتِنا ، وأَمرُنا أَمرُ العَرَبِ الأُولِ فَى البَرُئِّيَّةِ أَو فَى التَنزُّه . فَأَقبلتُ أَنا وأُمُّ مِسْطِح بِنْتُ أَبِي رُهُم نَمشِي ، فَعَثَرَتْ فِي مِرطِها فَقَالَتْ : تَعِسَ مِسطَعٌ . فَقُلتُ لِها : بِئْسَ ما قُلتِ ، أَتَسُبُينُ رَجَلاً شَهَدَ بَدْرًا ؟ فَقَالَتْ : يَاهَنَتَاهُ ، أَلَم تَسْمَعِي مَا قَالُوا ؟ فَأَخْبَرَتْنِي بِقُولِ أَهْلِ الْإِفْكِ ، فَازِدَدْتُ مَرَضًا على مَرَضِى . فَلَمَّا رَجَعَتُ إِلَى تَيْتَى دِخَلِّ عِليَّ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فقال ِ كَيْفَ تِيكُم ؟ فَقُلْتُ : اللَّهُ لِي َ إِلَى ۚ أَبُوىً - قَالَتْ : وأَنا حينتَذِ أُريدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِما - فَأَذِنَ لي رَسُولُ اللهِ - ﷺ -فَأَتَيْتُ أَبَوَى ، فَقُلُتُ لِأُمِي : ما يَتَحدَّثُ به النَّاسُ ؟ فَقَالَتْ : يا بُنيةُ ، هَوَّني على نَفْسِك الشَّأَنَ ، فوالله لَقَلُّ مَا كَانْتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضَيْئَةٌ عِنْدَ رَجُل يُحِبُّها ولها ضَرائِرُ إِلَّا أَكْثَرْنَ عِلَيْها . قَقْلتُ : شَبْحَان الله ، وِلقد يَتَحدَّثُ الناسُ بهذا ؟! قَالَتْ : فَبِتُ تِلكَ اللِّللَّةِ حِتَّى أَصْبَحْتُ لايَرَقَأُ لَى دَمْعٌ ولا أَكْتَحِلُ بنَومٍ . ثُمَّ أَصْبَحْتُ ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - ﴿ يَنْ اللَّهِ حَالَى اللَّهِ مَا أَبِي طَالِبِ وأُسَامَةً بن زَيد حِينَ استُلْبَتُ الْوَحَيْ يَسْتَشِيرُهُما في فِراقِ أَهْلِهِ ، فأَما أُسامَةُ فَأَشارَ عَلَيْهِ بالذِي يَعْلَمُ في نَفْسِهِ مِنَ الوُدّ لهم ، فقالَ أُسامَةُ : أَهْلُكَ يَارَسُولَ اللهِ وَلا نَعْلَمُ وَاللَّهِ إِلَّا خَيْراً . وأَمَا عَلَى بنُ أَبَى طَالِّبٍ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللهِ لم يُضِيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ ، والنَّساءُ سِواها كَثيرٌ ، وسَلِ الجارِيَةَ تَصْدُقْكَ .

فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بَرِيرَةَ فَقَالَ : يا بَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ فِيها شَيْتًا يَرِيبُكِ ؟ فَقَالَتْ بَرِيرَةُ : لا وَالَّذِى بَعَثَكَ بالحَقِّ ، إِنْ رَأَيْتُ مِنْهَا أَمْرًا أَغْمِصهُ عَلَيها قَطُّ أَكْثَرَ مِن أَنَّها جارِيةٌ حَديثَةُ السِّنِ تَنامُ عَنِ لا وَالَّذِى بَعَثَكَ بالحَقِّ ، إِنْ رَأَيْتُ مِنْهَا أَمْرًا أَغْمِصهُ عَلَيها قَطُّ أَكْثَرَ مِن أَنَّها جارِيةٌ حَديثَةُ السِّنِ تَنامُ عَنِ العَجِينِ فَتَأْتَى الداجِنُ فَتَأْكُلُه . فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنْ يَوْمِهِ فاستَعْذَرَ مِنْ عَبِد اللهِ بنِ أَي بن العَلَى ، فَوَالله ما عَلِمتُ = سَلُولَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - : مَنْ يَعَذُرُنِي مِنْ رَجُل بَلَغْنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي ، فَوَالله ما عَلِمتُ =

= على أَهْلَى إِلَّا خَيْراً ، وَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلاً ما عَلِمتُ عَلَيهِ إِلَّا خَيْراً ، وما كانَ يَدْخُلُ على أَهْلَى إِلَّا مَعى . فَقَامَ سَعَدُ ابْنُ مُعاذِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، واللهِ أَنَا أَعْذُرُكَ مِنْهُ ، إِنْ كَانَ مِنَ الأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنُقَه ، وإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوانِنا مِنَ الخَرْرَجِ أَمَوْتَنَا فَفَعلنا فِيه أَمْرَكَ. فَقامَ سَعدُ بنُ عُبادَةَ وَهُو سَيَّدُ الْخَرْرَجِ - وكانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلاً صِالِحاً ، ولكنِّ احتَمَلَتْهُ الحَمِيَّةُ – فَقالَ : كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ ، والله لا تَقتُلُهُ ولا تَقْدِرُ على ذلِكَ . فَقَامَ أُسَيِدُ بنُ الحُضَير فقالَ كَذَبْتَ لعَمرُ الله ، واللهِ لَنَقْتُلَنَّهُ ، فَإِنَّك مُنافِقٌ تُجادِلُ عَنِ المُنافِقينَ . فَثَارَ الحِيَّانِ الأَوِسُ والخَرْرَجُ حَتَّى هَمُوا ، وَرسولُ اللهِ عَلَى المنْبَرِ . فَنَزَلَ فَخَفَضَهُم حَتَّى سَكَتوا وسَكَتَ . وِبَكَثِثُ يَوْمِي لا يَرْقَأُ لَى دَمْعٌ ، ولا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ، فَأَصْبِحَ عِنْدِي أَبِواي وقد بَكَثِثُ لَيْلَتِي وِيومًا حَتَّى أَظْنُ أَنَّ البُكاءَ فَالِقٌ كَبِدى . قَالَتْ : فَبَيْنا هَمَا جَالسانِ عِنْدِى وأَنا أَبكى إذِ استَأذنَتِ امرأَةٌ مِنَ الأُنصارِ فَأَذِنْتُ لها فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعى ، فَبَيْنا نَحنُ كذلك إِذْ دَخَلَ رَسولُ اللهِ ﴿ يَظِيرُ ۖ فَجَلَسَ ولم يَجْلِسْ عَنْدِى مِنْ يَوْم قِيلَ فَيَّ مَا قِيلَ قَبَلَهَا ، وقَد مَكَثَ شَهْراً لا يُوحى إلَيْهِ في شَأْنى شَيٌّ . قالَتْ : فَتَشْهَّدَ ثُمَّ قِالَ : يا عائِشَةُ فإنَّهُ بَلَغَنَى عَنكِ كذا وكذا ، فَإَنْ كُنْتِ بَرِيقَةً فَسيْبَرِّئُكِ الله – عز وجل – ، وإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِى الله وتُوبِي إِلَيه ، فَإِنَّ العَبَدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ تِابَ الله عَلَيهِ . فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ۚ ۗ ﷺ مَقَالَتَه قَلَص دَمْعَى حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً ، وقُلْتُ لِأَبَى : أَجِبْ عَنَّى رَسُولَ الله - ﷺ - . قَالَ : وَاللَّهِ لا أَدْرِى مَا أَقُولُ لِرَسُولِ الله - ﷺ - . فَقُلْتُ لأُمِّي : أَجيبى عَنِّي رَسُولَ الله فِيما قَالَ. قَالَتْ : وَاللَّهِ ما أَذْرَى ما أَقُولُ لِرَسُولِ الله – ۚ ﷺ – . قَالَتْ وأَنا جارِيَةٌ حَدِيثَةُ اِلسِّنِّ لا أَقْرأُ كَثِيراً مِنَ القُرآنِ ، فَقُلْتُ : إنِّى واللهِ لقد عَلَمتُ أَنَّكُم سَمِغْتُمُ مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ وَوَقَرَ فَى أَنْفُسِكُم وِصَدَّقتُم بهِ ، وإِنْ قُلْتُ لَكُم إنِّي يَرِيقَةٌ – والله يَعْلَمُ أَنَّىٰ بَرِيثَةً – لا تُصَدِّقونَنِي بِذلك ، وَلَيْنِ اعتَرَفْتُ بِأَمر – والله يَعلَمُ أَتنى بريئةً – لتُصَدِّقُنَّى . واللهِ ما أُجِدُ لَى ولكم مَثَلاً إِلَّا أَبا يُوسُفَ إِذْ قالَ ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ ثِمُّ تَحَوَّلتُ على فِراشي وأَنا أَرْجو أَنْ يُبَرَّنِّني الله ، ولَكِنْ واللهِ مَا طَنَئْتُ أَنْ يُنزِلَ في شَأَنى وَحْيًا ، وَلَأَنَا أُحْقَرُ في نَفْسِي مِنْ أَنْ يُتَكَلَّمَ بِالقُرآنِ في أَثْرِي ، ولكنِّى كُنتُ أَرْجو أَنْ يَرَى رَسولُ اللهِ - ﷺ - في النَّوم رُؤيًّا تُبْرَئُني ، فواللهِ ما رامَ مَجْلِسَهُ ولا خَرَج أَحَدٌ مِنْ أَهلِ البَيْتِ حَتَّى أُنزِلَ عَلَيْهِ الوّحيُّ ، فَأَخذَهُ ما يَأْخُذُهُ مِنَ الْبَرَحاءِ ، حَتَّى إِنَّه ليتَحدُّرُ مِنْهُ مِثلُ الجُمانِ مِنَ العَرَقِ فَى يَوْمِ شَاتٍ . فَلَمَّا شُرِّى عَنْ رَسُولِ الله - ﷺ - وَهُوَ يَضْحَكُ فَكَانَ أَوَّلُ كَلِمَة تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ لَى : يا عائِشَةُ اَحمَدِى الله ، فَقَد بَرَّأَك الله . قالَتْ لَى أُمِّى : قُومِي إلى رَسولِ اللهِ -ﷺ - . فَقُلتُ : لا واللهِ لا أَقومُ إِلَيهِ ، ولا أَحمَدُ إِلَّا الله . فَأَنزَلَ الله تعالى [ النور : ١١ ] ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَآءُو يَالْإِفِكِ عُصْبَةٌ مِنكُرْ ﴾ الآياتُ فلمَّا أَنزَلَ الله هذا في بَراءَتي قالَ أَبو بْكرِ الصِّدِّيقُ رَضِيَ الله عنه – وِكَانَ يُثْفِقُ عَلَى مِسْطَحَ بْنِ أُثَاثَةً لِقَرَابَتَهِ مِنهُ – واللهِ لا أُنْفِقُ على مِسْطَحٍ بِشَيَّ أَبدًا بعدَ أَنْ قالَ لِعَائِشَةً ، فَأَيْزَلَ اللَّهُ تعالي [ النور ۚ: ٢ُ٢ ] ﴿ وَلَا يَأْتِلِ أُولُوا۟ ِ ٱلْفَصْــلِ مِنكُرُ ۖ وَٱلسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا۟ ﴾ – إلى قوله – ﴿ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ فَقالَ أَبو بكْرِ : بَلى والله ، إِنِّي لَأُحِبُ أَنْ يَففِرَ الله لي ، فَرَجَعَ إلى مِسْطَح الذي كانَ يُجْرِي = العصاة ، لم تر الله عز وجل قد غلَّظ في شيء تغليظه في إفك عائشة (١) .

وعن ابن عباس أنه قال بالبصرة يوم عرفة وقد سئل عن هذه الآيات : « من أَذنب ذنبًا ثم تاب منه قبلت توبته ، إلا مَن خاض في إفك عائشة » ثم قال : « برأ الله تعالى أُربعة بأُربعة : يوسف بالوليد ، وموسى بالحجر ، ومريم بإنطاق ولدها : « إنى عبد الله » وبرأ عائشة / بهذه الآيات العظيمة (٢) .

فإِن قلب: فإِن كانت عائشة هي المرادة فكيف قال: المحصنات؟ قلت: «فيه وجهان: أَحدهما: أَن المراد أَزواج النبي ﷺ وليكن (٣) الحكم شاملًا للكل. والثاني: أَنها أُم المؤمنين فجُمعت إِرادة لها ولبناتها من نساء الأُمة.

(السادسة): - جعله قرآنًا يتلى إلى يوم القيامة.

(السابعة): - شرع جلد القاذف ، وصار باب القذف وحده بابًا عظيمًا من أبواب الشريعة ، وكان سببه قصتها رضى الله عنها ؛ فإنه مانزل بها أمر تكرهه إلا جعل الله فيه للمؤمنين فرجًا ومخرجًا ، كما سبق نظيره في التيمم .

تنبيه جليل: على وهمين وقعا في حديث الإِفك في صحيح البخارى:

<sup>=</sup> عَلَيهِ . وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَسأَلُ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِى ، فقالَ : يازَينبُ ما عَلِمْتِ ؟ ما رأَيتِ ؟ فَقَالَتْ : يَارَسُولَ اللهِ ، أَحْمِى سَمْعِى وَبَصَرِى ، واللهِ ما عَلِمْتُ عَلَيها إِلَّا خَيرًا . قَالَتْ : وهي الَّتِي كَانَتْ تُسامِينِي ، فَعَصَمَها الله بالرَزع » .

قالَ وحَدَّثنَا فَلَيْحٌ عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ وعَبدِ اللهِ بنِ الزَّبيرِ مِثْلُه . قالَ وحَدَّثَنا فُلَيْحٌ عَنْ رَبِيعَةَ بنِ أَبَى عَبْدِ الرَّحمنِ ويَحْيَى بن سَعيدِ عَنِ القاسِمِ بنِ مُحَمَّدِ بن أَبَى بكْر مثْلَهُ .

م: ( 1.9/2 - 1.00 ) ( 1.9/2 - 1.00 ) كتاب التوبة - ( 1.00 ) باب في حديث الإفك وقبول التوبة - عن حبان بن موسى ، عن عبد الله بن المبارك ، عن يونس ، عن ابن شهاب ومن طرق أخرى به . رقم ( 1.00 ) .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف ( ٦٧/٣ ) في تفسير قوله تعالى في سورة النور : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَلِيمُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ( ٦٨/٣ ) وفيه : « ولقد برأ الله تعالى أربعة بأربعة : برأ يوسف بلسان الشاهد : ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنَ آهَلِهُ آ ﴾ ، وبرأ موسى من قول اليهود فيه بالحجر الذى ذهب بثوبه ، وبرأ مريم بإنطاق ولدها حين نادى من حجرها ﴿ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ﴾ وبرأ عائشة بهذه الآيات العظام فى كتابه المعجز المتلو على وجه الدهر » .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « وليكون الحكم » وما أثبتناه من الأصل .

أحدهما قول على رضى الله عنه: « وسل الجارية تَصْدُقك » قال: « فدعا رسول الله على رضى الله عنه : « وسل الجارية تَصْدُقك » قال: « فدعا رسول الله على بريرة ... » وبريرة إنما اشترتها عائشة وأعتقتها بعد ذلك (١) . ويدل عليه أنها لما عَتَقَت (٢) واختارت نفسها ، جعل زوجها يطوف وراءها في سكك المدينة ودموعه تَحَادر (٣) على لحيته . فقال لها: على « لو راجعتيه » فقال : « أَتَأْمُرنى ؟ » فقال : « إنما أنا شافع » . فقال النبي على : « ياعباس ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغضها له » والعباس إنما قدم المدينة بعد الفتح (١) .

والمُخَلِّص من هذا الإِشكال: أَن تفسير الجارية ببريرة مدرج في الحديث من بعض الرواة ، ظنًا منه أَنها هي . وهذا كثيرًا مايقع في الحديث من تفسير بعض الرواة ، فيظن أَنه من الحديث ، وهو نوع غامض لا ينتبه له إِلا الحذاق .

ونظائره (°) ماوقع في الترمذي وغيره من حديث يونس بن أبي إِسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: « خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي عَيَّا في أَشياخ من قريش – فذكر الراهب، وقال في آخرها –: فرده أبو طالب، وبعث معه أبو بكر بلالًا وزوَّده الراهب من الكعك والزبيب » (٦).

فهذا من الأَوهام الظاهرة ؛ لأَن بلالًا إِنما اشتراه أَبو بكر بعد مبعث النبي ﷺ ، وبعد أَن أَسلم بلال وعذبه قومه ، ولما خرج النبي ﷺ إلى الشام مع عمه أبى طالب كان له من العمر اثنتا عشرة (٧) سنة وشهران وأيام . ولعل بلالًا لم يكن بَعْدُ ولد .

\_

<sup>(</sup>١) انظر حديث الإفك في الهوامش السابقة .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « أعتقت » وما أثبتناه من الأصل .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « تتحادر » وما أثبتناه من الأصل .

<sup>(</sup>٤) خ: ( ٢٠٨/٣ ) (٦٨) كتاب الطلاق (١٦) باب شفاعة النبى - ﷺ - فى زوج بريرة - من طريق عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدًا يقال له: مغيث ، كأنى أنظر إليه يطوف خلفها يبكى ودموعه تسيل على لحيته ، فقال النبى - ﷺ - لعباس : يا عباس ، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ، ومن بغض بريرة مغيثًا ، فقال النبى - ﷺ - لو راجعته ؟ قالت : يارسول الله ، تأمرنى ؟ قال : إنما أنا أشفع . قالت : لا حاجة لى فيه . رقم : (٥٢٨٣) وهو من أفراد البخارى .

 <sup>(</sup>٥) في المطبوعة : « ومن نظائره » وماأثبتناه من الأصل .

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذى ( ٥٠/٥ ٥ – ٥٩١ ) (٥٠) كتاب المناقب (٣) باب ما جاء فى بدء نبوة النبى - ﷺ - . رقم : (٣٦٢٠)

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « اثنى عشر » .

ولما خرج المرة الثانية ، كان له قريب من خمس وعشرين سنة ، ولم يكن مع أَبي طالب إِنما كان / مع ميسرة .

الثانى: ما ذكره من تحاور سعد بن عبادة وسعد بن معاذ ، وقصة الإِفك كانت بعد الخندق عند البخارى وجماعة . قال البخارى في صحيحه : «قال موسى بن عقبة : كانت في شوال سنة أُربع » (١) واحتج البخارى لهذا القول بحديث ابن عمر : « عُرضت على النبي عَيْقِيدٌ يوم أُحُد وأنا ابن أُربع عشرة فردنى ، ثم عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازنى » (٢)

وأُنحد بلا شك سنة ثلاث ، فدل على أن الخندق سنة أربع . ثم قال فى الصحيح : « إِنها غزوة المُرَيْسيع » قال ابن إِسحاق : « سنة ست » وقال النعمان ابن راشد عن الزهرى : « كان الإِفك فى غزوة المريسيع » وأما موسى بن عقبة فقال : سنة أربع (٣) .

ولا ريب أن قصة الإفك كانت بعد نزول آية الحجاب ، والحجاب نزل في شأْن زينب بنت جحش أُم المؤمنين ، وهي في قصة الإفك كانت عند رسول الله عنها – كان في ذي على الله عنها – كان في ذي

<sup>(</sup>۱) خ : ( ۱۱٤/۳ ) (۲۶) كتاب المغازى (۲۹) باب غزوة الحندق ، وهى الأحزاب . قال البخارى : قال موسى بن عقبة : كانت في شوال سنة أربع .

ثم أردف ذلك بحديث من طريق يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله قال أخبرنى نافع عن ابن عمر - رضى الله عنهما : أن النبى - ﷺ - عرضه يوم أحد ، وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يُجِزْه ، وعرضه يوم الحندق ، وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه . رقم : (٩٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر التخريج السابق.

<sup>(</sup>٣) خ : ( ١٢٢/٣ ) الكتاب السابق (٣٢) باب غزوة بنى المُصْطَلِق من خزاعة وهى غزوة المريسيع .

قال البخارى تعليقًا : قال ابن إسحاق : وذلك سنة ست ، وقال موسى بن عقبة : سنة أربع ، وقال النعمان بن راشد ، عن الزهرى : كان حديث الإفك في غزوة المريسيع .

<sup>(</sup>٤) جاء في حديث الإفك عند البخارى: « وكان رسول الله - على - يسأل زينب بنت جحش عن أمرى ، فقال : يا رسول الله ، أحمى سمعى وبصرى، والله ماعلمت عليها إلا خيرا . ( انظر حديث الإفك . هامش ص ٢٢ ) .

القعدة سنة خمس من الهجرة في قول ابن سعد . وقال قتادة والواقدى : « تزوجها في سنة خمس من الهجرة » (١) وبه قال غيرهم من علماءِ أهل المدينة . فدل تأخر آية الحجاب على أُنها كانت بعد الخندق ، وقد ثبت بلا ريب أَن سعد بن معاذ توفى عقب الخندق ، وعقب حكمه في بني قريظة ، ولم يكن بين الخندق وقريظة غَرَاة . ولهذا يعدل البخارى في أكثر رواياته لحديث الإفك عن نسبة سعد إلى أُبيه فيقول : « فقام سعد أُخو بني عبد الأُشهل » . وهذه روايته في المغازى (٢) ، وقال : « سنة أُربع » فالظاهر أنها على قوله قبل الخندق ، لأَن الخندق كانت في آخر السنة في شوال واتصلت بغزوة قريظة . وعلى هذا فيصح أَن يكون الراد (٣) على سعد بن عبادة هو سعد بن معاذ .

وقد تقدم وهم آخر: وهو رواية مسروق عن أُم رومان (٤). وأَجاب القاضى أَبو بكر بن العربي عن هذا: بأَنه جاءَ في طريق: حدثتني أُم رومان، وفي أُخرى: عن مسروق عن أُم رومان مُعَنْعِنًا قال رحمه الله: « والعنعنة أَصح فيه، وإذا كان الحديث مُعَنْعَنًا كان محتملًا ولم يلزم فيه مايلزم في «حدثني» ؟ لأَن للراوي أَن يقول: عن فلان وإن لم يدركه». حكاه عن الشافعي

فهذه ثلاثة أُوهام ادُّعيتْ في حديث الإِفك : وهمٌّ في بريرة ، ووهم في / ٨ سعد بن معاذ ، ووهم في أُم رومان . والثلاثة ثابتة في الصحيح فلا ينبغي الإِقدام على التوهيم إِلا بأَمر بيِّن . وقد تقدم مايدفع الكل .

(السابعه) : لم ينزل بها أمر إلا جعل الله لها منه مخرجًا وللمسلمين بركة (٥) .

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ( ۱۱/۸ ) .

<sup>(</sup>٢) رواية البخارى في المغازى: ﴿ فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل ﴾ .

خ: ( ۱۲٤/۳ ) (۲۶) كتاب المغارى (٣٤) باب حديث الإفك. رقم (١٤١٤)

ولقد تُتبعت أطرافُ هذا الحديث في البخاري ، فلم أجد ما قال المؤلف : أرقام : ( ٢٥٩٣ ، ٢٥٩٣ ، ٢٦٦٠ ، ٢٦٣٧ ، ٢٦٦١ ، ٢٦٣٧ ، ٢٦٦١ ، ٢٦٣٧ ، ٢٦٦٠ ) .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ( أن يكون المراد ) وهو خطأ ، وما أثبتناه من الأصل .

<sup>(</sup>٤) سبق أن بين ابن حجر أنه ليس هناك وهم في هذا . ( ص : ٧ - ١٠ ) .

<sup>(</sup>٥) م: ( ٢٧٩/١ ) (٣) كتاب الحيض (٢٨) باب التيمم - عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن =

(الثامنة): أن جبريل أتى بها النبى ﷺ فى سرَقة من حرير فقال: « هذه زوجتك » فقلت: « إِنْ يكن من عند الله يُمْضه » وقد أُدخله البخارى فى باب النظر إلى المرأة إذا أُراد تزويجها (١).

قال بعضهم : « وهو استدلال صحيح ؛ لأَن فعل النبي ﷺ في النوم واليقظة سواءٌ ، وقد كشف عن وجهها .

وفى رواية الترمذى : « فى خرقة حرير خضراءَ » وقال : حسن غريب (٢) . وجاءَ فى رواية غريبة : « أَن طول تلك الخرقة ذراعان وعرضها شبر » . ذكره الخطيب فى تاريخ بغداد من رواية أَبى هريرة (٣) .

وأَما قوله ﷺ : « إِن يكن من عند الله يُمْضِه » فقال السهيلي : ليس بشك

<sup>=</sup> أبى أسامة وابن بشر ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة ، فهلكت ، فأرسل رسول الله - ﷺ - ناساً من أصحابه فى طلبها ، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء ، فلما أتوا النبى - ﷺ - شكوا ذلك إليه ، فنزلت آية النيمم ، فقال أسيد بن حضير : جزاك الله خيراً ، فوالله مانزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجاً ، وجعل للمسلمين فيه بركة . ( ٣٦٧/١٠٩ )

<sup>(</sup>۱) خ: ( ۳۲۹/۳ ) (۲۷) كتاب النكاح (۳۵) باب النظر إلى المرأة قبل التزويج - عن مسدد ، عن حماد بن زيد ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة - رضى الله عنها قالت : قال لى رسول الله - رَضَى الله عنها قال : هذه امرأتك ، فكشفت عن وجهك الثوب ، فإذا أنت هى . فقلت : إن يك هذا من عند الله يُعْضِه . رقم : (۲۷٥)

<sup>.</sup> م: ( ۱۸۸۹/۶ – ۱۸۹۰ ) (٤٤) كتاب فضائل الصحابة (۱۳) باب فى فضل عائشة من طريق حماد بن زيد به . رقم : ( ۲٤٣٨/٧٩ )

وقد سبق تفسير كلمة « سَرَقة » وجمعها سَرَق ، وهي شقق الحرير .

 <sup>(</sup>۲) ت : ( ۲۰ ٤/٥ ) (۵۰) كتاب المناقب (٦٣) باب فضل عائشة - رضى الله عنها - من طريق عبد الله بن عمرو بن علقمة المكى ، عن ابن أبى حسين ، عن ابن أبى مليكة ، عن عائشة به .

قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حيث عبد الله بن عمرو بن علقمة .

 <sup>(</sup>٣) رواها الخطيب في ترجمة محمد بن الحسن الدعّا الأصم ، وفيه : ( فأتاه جبريل بخرقة من الجنة طولها ذراعان في عرض شبر فيها صورة لم ير الراءون أحسن منها ... » .

قال الخطيب بعد هذا الحديث وحديث آخر : رجال هذين الحديثين كلهم ثقات غير محمد بن الحسن ، ونرى الحديثين مما صنعت يداه ( تاريخ بغداد ١٩٤/٢ )

لأَن رؤْيا الأَنبياءِ وحى ، ولكن لما كانت الرؤْيا تارة تكون على ظاهرها ، وتارة تَرُهُو (١) نظير المرئى أَو شبهه فيطرق الشك من هاهنا .

ويبقى سؤال : لماذا أتى بـ « إِن » والمناسب للمقام « إِذا » ؛ لأنها للمحقق و« إِن » للمشكوك فيه ؟ وجوابه يعلم مما قبله .

وذكر الحاكم في المستدرك عن الواقدى : حدثني عبد الواحد بن ميمون مولى عروة ، عن حبيب مولى عروة قال : لما ماتت خديجة حزن عليها النبي عليه فأتاه [ جبريل ] بعائشة في مهد فقال : « هذه تذهب ببعض حزنك ، وإن فيها لَخَلَفًا من خديجة » الحديث (٢) ا ه .

فيحتمل أُنها عرضت عليه مرتين لما يدل عليه اختلاف الحال ، ويشهد له رواية البخاري مرتين .

(التاسعة): أَنها كانت أَحب أَزواج النبى عَلَيْهُ إِليه: قال له عمرو بن العاص: « يارسول الله أَى الناس أَحب إِليك؟ » قال: « عائشة » قال: « ومن الرجال؟ » قال: « أَبوها » (٣ ) . أُخرجه الشيخان وصححه الترمذى .

<sup>(</sup>١) كذا فى الأصل ، وإن كانت بدون نقط التاء ، وأقرب المعانى لها هى ماذكره الزبيدى فى تاج العروس : « الرَّهُو : نشر الطائر جناحيه » . وقد يكون المعنى على هذا ، أى الرؤيا تنشر نظير المرئى . والله تعالى أعلم . هذا وفى المطبوعة اجتهد صاحبها فكتبها « تزهو » والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٢) المستدرك : ( ٥/٤ – ٦ ) (٣١) كتاب معرفة ألصحابة – من طريق الواقدى به .

<sup>(</sup>٣) خ : ( ٩/٣ ) (٦٢) كتاب فضائل الصحابة (٤) باب فضل أبى بكر بعد النبى - ﷺ -من طريق خالد الحذاء ، عن أبى عثمان ، عن عمرو نحوه . رقم (٣٦٦٢) وأبو عثمان هو النهدى .

م: ( ١٨٥٦/٤ ) (٤٤) كتاب فضائل الصحابة (١) باب من فضائل الصديق رضى الله عنه -من طريق خالد به . رقم ( ٢٣٨٤/٨ )

ت . ( ٧٠٦/٥ ) (٥٠) كتاب المناقب (٦٣) باب فضل عائشة - رضى الله عنها - عن خالد الحذاء به .

وقال : هذا حديث حسن صحيح . رقم : (٣٨٨٥) .

(العاشرة): وجوب محبتها على كل أُحد ؛ ففى الصحيح: لما جاءَت فاطمة رضى الله عنها إلى النبى ﷺ قال لها: « أُلست تحبين ما أُحب ؟ » قالت: « بلى » قال: « فأَحبى هذه » . يعنى عائشة (١) ، وهذا الأَمر ظاهر الوجوب . وتأمل قوله ﷺ لما حاضت عائشة: « إن هذا شيءٌ كتبه الله على بنات

وتأمل قوله ﷺ لما حاضت عائشة : « إِن هذا شيءٌ كتبه الله على بنات آدم » (٢) .

وقوله لما حاضت صفية : « عَقْرَى حَلْقَى أَحابستنا هي ؟ » <sup>(٣)</sup> وفرق عظيم بين المقامين .

ولعل من جملة أسباب المحبة كثرة ما بلَّغته عن النبي عَلَيْ دون غيرها من النساء الصحابيات كما قيل بمثل ذلك في قوله: « وحُبِّب إلَّى من دنياكم النساء» (٤).

(٢) خ : ( ٤٨١/١ ) (٢٥) كتاب الحسج (٣٣) باب قول الله تعالى : ﴿ ٱلْحَجُّ ٱشْهُرُّ مَعْلُومَكُ ۗ ﴾ من طريق أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد ، عن عائشة .. في حديث طويل . وفيه : « فلا يضيرك ، إنما أنت امرأة من بنات آدم ، كتب الله عليك ماكتب عليهن » رقم (١٥٦٠)

م: (۱۷/۲۲) (۱٥) كتاب الحج - (۱۷) باب بيان وجوه الإحرام - من طريق سفيان بن
 عيينة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه به ، ولفظه مثل لفظ المصنف . رقم : (۱۲۱۱/۱۱۹)
 (۳) خ : (۳/۱۰ - ۳۳۰) (۲۰) كتاب الحج (۱۲۵) باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت .

من طريق إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة به . في حديث طويل رقم : (١٧٦٢)

م: ( ٩٦٥/٢ ) (١٥) كتاب الحج (٦٧) باب وجوب الوداع وسقوطه عن الحائض من طريق إبراهيم به . رقم : ( ٣٨٧ - ١٢١١ )

ومعنى عَ**قْرَى حَلْقَى** ؛ أى إنها تحلق قومها ، أى تستأصلهم من شؤمها عليهم ، أو دعاء بالعَقر والحلّق .

وهذا الدعاء لا يراد به حقيقة معناه ، ولكنه كما قالوا : قاتله الله وتربت يداه .

(٤) س : ( ٦١/٧ ) (٢٦) كتاب عشرة النساء (١) باب حب النساء من طريق عفان بن =

<sup>(</sup>۱) م: (۱۸۹۱/٤) (٤٤) كتاب فضائل الصحابة (۱۳) باب في فضل عائشة - رضى الله عنها - من طريق إبراهيم بن سعد ، عن صالح ، عن ابن شهاب ، عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عائشة زوج النبي - ﷺ - قالت : ... فذكرت ذلك ، في حديث طويل . رقم (٢٤٤٢/٨٣)

(الحادية عشرة): أَن من قذفها فقد كفر ؛ لتصريح القرآن الكريم ببراءَتها . قال الخوارزمي في الكافي ، من أصحابنا ، في كتاب الردة : « لو قذف عائشة بالزني صار كافرًا ، بخلاف غيرها من الزوجات ؛ لأَن القرآن نزل ببراءَتها » اه . وعند مالك : « أَن من سبها قتل » .

قال أَبُو الخَطَّابِ بن دِحْيَة في أَجوبة المسائل: « ويشهد لقول مالك كتاب الله ؛ فإن الله تعالى إِذَا ذكر في القرآن مانسبه إليه المشركون سبح نفسه لنفسه . قال تعالى : ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ ﴾ [ الأنبياء: ٢٦] والله تعالى ذكر عائشة فقال : ﴿ وَلَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنَكَ هَذَا عَائشة فقال : ﴿ وَلَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنَكَ هَذَا عَلَيْهُ فَقَال : ﴿ وَلَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنَكَ هَذَا فَلَهُ عَلَيْهُ ﴾ [ النور : ١٦] فسبح نفسه في تنزيه عائشة كما سبح نفسه لنفسه في تنزيهه » حكاه القاضي أبو بكر بن الطيب

(الثانية عشرة): من أَنكر كون أَبيها أَبى بكر الصديق رضى الله عنه صحابيًّا كان كافرًا ، نص عليه الشافعى ؛ فإن الله تعالى يقول : ﴿ إِذْ يَكُولُ لِصَاحِبِهِ لَا يَعَلَى أَلَّهُ مَعَنَا ﴾ [ التوبة : ٠٠ ] ذكره صاحب الكافى . ومقتضاه : أَنه لا يجرى ذلك فى إِنكار غيره ، وليس كذلك . نعم : يدرك تكفير منكر صحبة الصديق تكذيب النص وصحبة غيره التواتر .

(الثالثة عشرة): أَن الناس كانوا يَتَكَرُّوْن / بهداياهم يومها من رسول الله عَلَيْةِ ، فيتحفونه بما يحب في منزل أَحب نسائه إليه ، يبتغون بذلك مرضاة رسول الله عَلَيْةِ . أَخرجه الشيخان (١) .

قال الحافظ ابن حجر: وإسناده حسن.

<sup>=</sup> مسلم ، عن سلام أبى المنذر ، عن ثابت ، عن أنس قال : قال رسول الله - ﷺ - حبب إلى من الدنيا النساء والطيب ، وجعل قرة عينى في الصلاة . رقم : (٣٩٣٩)

<sup>(</sup>۱) خ: (۳٦/۳) (۲۲) كتاب فضائل الصحابة (۳۰) باب فضل عائشة رضى الله عنها - من طريق حماد ، عن هشام ، عن أبيه قال : كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة . قالت عائشة : فاجتمع صواحبى إلى أم سلمة فقلن : ياأم سلمة ، والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة ، وإنا نريد الخير كما تريده عائشة ، فمرى رسول الله - رسيل أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيث كان ، أو حيث مادار . قالت : فذكرت ذلك أم سلمة للنبى - يسلم الله عنى ، فلما عاد =

(الرابعة عشرة): أَن سَوْدَةَ وهبت يومها لها بخصوصها (١). (الخامسة عشرة): اختياره ﷺ أَن يمرَّض في بيتها (٢).

قال أبو الوفا بن عقيل (٣) رحمه الله: « انظر كيف اختار لمرضه بيت البنت واختار لموضعه من الصلاة الأب، فما هذه الغفلة المستحوذة على قلوب الرافضة، عن هذا الفضل والمنزلة التي لا تكاد تخفى عن البهيم فضلا عن الناطق».

(السادسة عشرة) : وفاته ﷺ بين سَحْرِها ونَحْرِها (١٤) قال الصاغاني :

<sup>(</sup>۱) خ: ( ۳۹۱/۳ ) (۲۷) كتاب النكاح (۹۸) باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها – من طريق هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة ، وكان النبى – يقسم لعائشة يومها ويوم سودة . رقم (۲۱۲ه)

م: ( ۱۰۸۰/۲ ) (۱۷) كتاب الرضاع (۱٤) باب جواز هبتها نوبتها لضرتها – من طرق عن هشام بن عروة به نحوه . رقم ( ۷۷ – ۱۶٦٣/٤۸ )

<sup>(</sup>۲) خ: ( ۸٤/۱ ) (٤) كتاب الوضوء (٥٤) باب الغسل والوضوء فى المخضب والقدح والحشب والحجارة - عن أبى اليمان ، عن شعيب ، عن الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد أن عائشة قالت : لما ثقل النبى - ﷺ - واشتد به وجعه استأذن أزواجه فى أن يمرَّض فى بيتى ، فأذنَّ له ... الحديث . رقم (١٩٨)

م: ( ٣١٢/١ ) (٤) كتاب الصلاة (٢١) باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر – من طريق معمر ، عن الزهرى نحوه – رقم ( ٤١٨/٩١ )

ومن طريق الليث ، عن عُقَيْل بن خالد به . رقم ( ٤١٨/٩٢ )

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « أبو الوفا عقيل » وهو خطأ ، وماأثبتناه من الأصل وهو الصواب .

<sup>(</sup>٤) خ: ( ٧٢٤/١ ) (٢٣) كتاب الجنائز (٩٦) باب ما جاء في قبر النبي - ﷺ - من طريق هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت: إن كان رسول الله - ﷺ - ليتعذر في مرضه ، أين أنا اليوم ، أين أنا غدًا ، استبطاء ليوم عائشة ، فلما كان يومي قبضه الله بين سَحْرِي ونَحْرِي ، ودفن في بيتي . رقم (١٣٩٠)

م: ( ۱۸۹۳/٤ ) (٤٤) فضائل الصحابة (١٣) باب في فضل عائشة - رضى الله عنها من طريق هشام بن عروة به . رقم : ( ٢٤٤٣/٨٤ )

«السَّحْرُ بفتح السين وضمها ماتعلق بالحلقوم وبالمرئ من أَعلى البطن من الرئة وغيرها » وعن الفراءِ فيه: « سَحَر بالتحريك » وكان عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير يقول: « إِنما هو بين شجرى » بشين معجمة وجيم ، فسئل عن ذلك ، فشبك بين أَصابعه وقدمها عن صدره كأنه يضم شيئًا ، يريد أَنه عليه السلام قبض وقد ضمته بيديها إلى نحرها وصدرها وخالفت بين أَصابعها . وكأنه عنده مأخوذ من قولهم اشتجرت الرماح إذا اشتبكت بعضها ببعض

(السابعة عشرة) : وفاته ﷺ في يومها (١)

(الثامنة عشرة) وفاته - عَلَيْهُ في بيتها (٢).

(التاسعة عشرة) دفنه في بيتها (<sup>٣)</sup> ببقعة هي أفضل بقاع الأَرض بإجماع الأُمة.

(العشرون) أنها رأت جبريل ﷺ في صورة دحية الكلبي ، وسلم عليها .

ثبت في الصحيحين (٤).

<sup>(</sup>١) انظر التخريج السابق

<sup>(</sup>٢) انظر التخريج السابق . وهذه الخصيصة سقطت من المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) انظر التخريج السابق.

<sup>(</sup>٤) لم أعثر على هذا في الصحيحين ، ولكن فيهما أن الذي رأى جبريل في صورة دحية أم سلمة .

خ: ( ٣٦/٢ - ٣٣٥ ) (٦١) كتاب المناقب (٢٥) علامات النبوة في الإسلام من طريق معتمر بن أبي سليمان ، عن أبيه ، عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد : أن جبريل عليه السلام أتى النبي - علي وعنده أم سلمة ، فجعل يحدث ثم قام ، فقال النبي - علي الله الله من هذا - أو كما قال . قالت : هذا دحية ، قالت أم سلمة : أيم الله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة نبي الله - علي الله - علي عبريل . رقم (٣٦٣٤)

م: ( ۱۹۰٦/٤ ) (٤٤) كتاب الفضائل (١٦) باب من فضائل أم سلمة - رضى الله عنها -من طريق معتمر به . رقم ( ٢٤٥١/١٠٠ )

ولكن روى الحاكم فى مستدركه ( ١٠/٤) أن عائشة قالت : ورأيت جبريل عليه الصلاة والسلام، ولم يره أحد من نسائه غيرى .

وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي فربما لم تعلم السيدة عائشة برؤية أم سلمة له .

وقد روى الطبراني في الأوسط ( 700/9 - 700 ) من طريق المقدام بن داود عن عمه سعيد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أشرس ، عن عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، عن القاسم =

زاد الحاكم في مستدركه عن مسروق عنها : « قلت : يارسول الله من هذا ؟ قال : بمن شبهتِه ؟ قلت : بدحية . قال : لقد رأيتِ جبريل » (١) .

وفى رواية له عن عبد الله بن صفوان ، عنها : « ورأَيتُ جبريل ولم يره أُحد من نسائه غيرى » .

فأخرج من جهة مالك بن شعير ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، أنا عبد الرحمن ابن الضحاك : أن عبد الله بن صفوان أتى عائشة وآخر معه ، فقالت عائشة لأحدهما : « أسمعت حديث حفصة يا فلان ؟ » فقال : « نعم يا أم المؤمنين » فقال الها عبد الله بن صفوان : « وما ذاك يا أم المؤمنين » ؟ قالت : « خلال تسع لم تك لأحد من النساء قبلي إلا ما آتى الله مريم بنت عمران ، والله ما أقول هذا أني أفخر على أحد من صواحباتي » . فقال لها عبد الله بن صفوان : « وما هن يا أم المؤمنين » ؟ قالت : « جاء الملك بصورتي إلى رسول الله عليه ، وتزوجني رسول الله عليه وأنا ابنة سبع سنين ، وأهديت إليه وأنا ابنة تسع سنين ، وتزوجني

<sup>=</sup> ابن محمد ، عن عائشة أن رسول الله - ﷺ - سمع صوت رجل فوثب وثبة شديدة وخرج إليه ، فاتبعته فإذا هو متكئ على عَرْف برذونه ، وإذا هو دحية الكلبى . فلما دخل رسول الله - ﷺ - قلت : لقد وثبت وثبة شديدة ، وخرجت فإذا هو دحية الكلبى . قال : ورأيته ؟ قلت : نعم . قال : ذاك جبريل عليه السلام أمرنى أن أخرج إلى بنى قريظة .

قال الطبرانى : لم يروه عن عبيد الله إلا أخوه ، ولا عنه إلا عبد الرحمن وروح وقال الهيثمى : شيخه مقدام بن داود ضعيف . ( مجمع ١٤١/٦ )

وربما أراد المصنف أن ماثبت في الصحيحين هو تسليمه عليها ، وهو كذلك ، وتقدم ، انظر : (ص: ٦).

<sup>(</sup>۱) المستدرك (۷/٤٠) (۳۱) كتاب معرفة الصحابة - ذكر الصحابيات من أزواج رسول الله - ويشيخ - من طريق مجالد بن سعيد ، عن الشعبى ، عن مسروق قال : قالت لى عائشة : لقد رأيت جبريل عليه الصلاة والسلام واقفاً فى حجرتى هذه ، ورسول الله - ويشيخ - يناجيه ، فلما دخل قلت : يارسول الله ، من هذا ؟ قال : بمن شبهتيه ؟ قلت : بدحية الكلبى . قال : لقد رأيت خيراً كثيراً ، ذاك جبريل عليه السلام ، فما لبثت إلا يسيرا حتى قال : ياعائشة ، هذا جبريل يقرأ عليك السلام . قالت : وعليه السلام ، جزاه الله من دخيل خيراً .

وفيه مجالد بن سعيد وقد ضعفه كثير من الأئمة ..

بكرًا لم يشركه فيَّ أَحد من الناس ، وكان يأتيه الوحى وأَنا وهو في لحاف واحد ، وكنت من أَحب الناس إليه ، ونزل فيَّ آيات من القرآن كادت الأَمة تهلك فيها ، ورأيت جبريل ، ولم يره أَحد من نسائه غيرى ، وقبض في بيتي ولم يَلِهِ أَحد غير الملك وأَنا » (١) . وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ا ه .

ومالك بن شعير من رجال مسلم ، وقال أبو حاتم : « صدوق » ، وضعفه أبو داود . وهذه الزيادة فيها نظر ؛ لما في كتاب مسلم : أَن أُم سَلَمَة رأَته في صورة دحية أيضًا .

قال أَبو الفرج: « وإِنما سلم عليها ولم يواجهها ؛ لحرمة زوجها ، وواجه مريم ؛ لأَنه لم يكن لها بَعْل

فمن نُزِّهَت لحرمة بعلها عن خطاب جبريل كيف يُسَلَّطُ عليها أَكُفُّ أَهل الخطابا » ؟ (٢) .

(الحادية والعشرون): اجتماع ريق رسول الله ﷺ وريقها في آخر أنفاسه . رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين (٣) .

<sup>(</sup>١) المستدرك : ( ١٠/٤ ) (٣١) كتاب معرفة الصحابة

من طريق أبى الخطاب زياد بن يحيى الغسانى ، عن مالك بن سعير به ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبى .

<sup>(</sup>٢) كشف المشكل: ( ٣٥٠/٤ ) . وقد اختصر المصنف قول ابن الجوزى .

<sup>(</sup>٣) المستدرك ( ٨/٤ ) الكتاب السابق .

من طريق إسماعيل بن عُليَّة ، عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة قال : قالت عائشة رضى الله عنها : مات رسول الله - على يتى وفي يومى ويين سَحْرِى ونَحْرِى ، ودخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك رطب ، فنظر إليه حتى ظننت أن له فيه حاجة ، فأخذته فمضغته وقضمته وطيبته ، ثم دهبه إليه فاستن كأحسن ما رأيته مستنًا قط ، ثم ذهب يرفعه إلى فسقطت يده ، فأخذت أدعو له بدعاء كان يدعو له به جبريل عليه الصلاة والسلام ، وكان يدعو به إذا مرض ، فلم يَدْعُ به في مرضه ذاك ، فرفع بصره إلى السماء وقال : الرفيق الأعلى ، وفاضت نفسه - على الحمد لله الذي جمع بين ربقي وريقه في آخر يوم من الدنيا .

قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي .

(الثانية والعشرون): لم ينزل الوحى على رسول الله ﷺ وهو في لحاف امرأة من نسائه غيرها.

أُحرجه البخاري في المناقب (١) ، ورواه ابن حبان في صحيحه (٢) .

والحاكم في المستدرك بلفظ: « ما نزل الوحى على وأنا في بيت امرأة من نسائى غير عائشة » . / وقال: « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » (٣) . والأول أصح فقد كان ينزل عليه في بيت خديجة

(الثالثة والعشرون): كانت أكثرهن علمًا .

قال الزهرى : « لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساءِ لكان علم عائشة أفضل »  $^{(2)}$  .

وقال عطاء: « كانت عائشة أَفقه الناس وأَحسن الناس رأيًا في العامة » ( $^{\circ}$ ). وذكر أَبو عمر بن عبد البرّ رحمه الله: « أَنها كانت وحيدة عصرها في ثلاثة علوم: علم الفقه ، وعلم الطب ، وعلم الشعر »  $^{(7)}$ .

وقال أبو بكر البزار في مسنده : « حدثنا عمرو بن على ، ثنا خلاد بن يزيد ، ثنا

<sup>(</sup>۱) انظر التخريج في ( ص : ۲۹ – ۳۰ )

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( الإحسان ٢/١٦ - ٤٤ ) (٦١) كتاب إخباره - على مناقب الصحابة. من طريق هشام بن عروة ، عن عوف بن الحارث بن الطفيل ، عن رميثة أم عبد الله بن محمد بن أبى عتيق ، عن أم سلمة به ، في حديث فيه قصة . رقم : (٧١٠٩)

<sup>(</sup>٣) الذي في مستدرك الحاكم: ( وأنا في ثوب امرأة من نسائي ) .

<sup>[</sup> ٩/٤ من كتاب معرفة الصحابة من المستدرك ].

وفى حديث آخر فيه : ۵ وكان يأتيه الوحى وأنا وهو فى لحاف واحد » ( ١٠/٤ من المستدرك ) والله عز وجل وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب لابن عبد البر: ( ٣٥٨/٤)

ورواه الطبراني في المعجم الكبير برجال ثقات ( ١٨٤/٢٣ برقم ٢٩٩ ) ، وهو مرسل .

 <sup>(</sup>٥) المصدر السابق ( الموضع نفسه ) وفيه : وقال عطاء بن أبي رباح : كانت عائشة أفقه الناس ،
 وأحسن الناس ، وأعلم الناس رأيًا في العامة .

<sup>(</sup>٦) لم أعثر على هذا القول لابن عبد البر في الاستيعاب ، ولكن نقل عن هشام بن عروة عن أيه ، مارأيت أحداً أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة: ( ٣٥٨/١ )

محمد بن عبد الرحمن أبو غِرارَة زوج بَجْرَة (١) قال حدثنى عروة بن الزبير قال : « قلت لعائشة : إنى لأَتفكر في أَمرك فأَعجب : أَجدك من أَفقه الناس ، فقلت ما يمنعها ؟ زوجة رسول الله عليه وابنة أبى بكر ، وأَجدك عالمة بأيام العرب وأنسابها وأشعارها ، فقلت : وما يمنعها وأَبوها علَّامة قريش ؟ ولكن إنما أَعجب أَن وجدتك عالمة بالطب فمن أَين » ؟ فأَخذت بيدى وقالت : « يا عُرَيَّة ، إِن رسول الله عليه كثرت أسقامه فكان أطباء العرب والعجم يُنعَفُون له ، فتعلمت ذلك » .

قال: « وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عائشة إلا بهذا الإسناد » (٢). اه. ومحمد بن عبد الرحمن مختلف فيه ، لكن رواه أبو نعيم في الحلية عنه من جهة أحمد بن حنبل: ثنا عبد الله بن معاوية الزبيرى ، ثنا هشام بن عروة ، عن أبيه (٣) به . وروى الحاكم (٤) نحوه من جهة إسرائيل عن هشام ، وقال: « صحيح الإسناد » قال الذهبي في مختصره: « على شرط الشيخين » (٥) . (الثالثة والعشرون): كانت أفصحهن لسانًا .

عن موسى بن طلحة قال : « ما رأيت أُحدًا أَفصح من عائشة » أُخرجه الترمذي وقال : « حسن صحيح غريب » (١٦) .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « خيرة » وما أثبتناه من الأصل ومن كشف الأستار ، ومن المؤتلف والمختلف للدارقطني .

 <sup>(</sup>۲) كشف الأستار ( ۲٤٠/۳ ) كتاب المناقب . مناقب عائشة - رضى الله عنها - عن عمرو
 ابن على به . رقم (۲٦٦٢)

وجَبْرَة هي بنت محمد بن ثابت بن سباع . روت عن أبيها ، حدث عنها إسماعيل بن عيَّاش وزوجها محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي ( المؤتلف والمختلف للدارقطني ٢٨٤/١ )

<sup>(</sup>٣) الحلية لأبي نعيم ( ٢/٥٠) . في ترجمة السيدة عائشة - رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « ورد في الحاكم » وما أثبتناه من الأصل .

<sup>(</sup>٥) المستدرك ( ١٩٧/٤ ) (٣٧) كتاب الطب .

مُن طريق إسرائيل ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : قلت لعائشة - رضى الله عنها : قد أخذت السنن عن رسول الله - ﷺ - والشعر والعربية عن العرب ، فعن من أخذت الطب ؟ قالت : إن رسول الله - ﷺ - كان رجلاً مسقاماً ، وكان أطباء العرب يأتونه فأتعلم منهم .

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، وقال الذهبي : صحيح على شرط البخارى ، ومسلم .

<sup>(</sup>٦) ت : ( ٥/٥ / ٧٠٥) كتاب المناقب (٦٣) باب فضل عائشة - رضى الله عنها - من =

11

وروى محمد بن سيرين عن الأُحنف بن قيس قال : « سمعت خطبة أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب والخلفاء كلهم هلم جرًّا إلى يومي هذا ، فما سمعت الكلام من فم مخلوق أَفخم ولا أُحسن منه من في عائشة » أُخرجه الحاكم (١) في مستدركه .

وساق أبو الفرج في التبصرة لها كلامًا طويلا موشحًا بغرائب اللغة والفصاحة (٢).

وقال صاحب زهر الآداب : « لما توفي الصديق رضى الله عنه وقفت عائشة على قبره فقالت :

« نضر الله وجهك يا أبت ، وشكر لك صالح سعيك ، فلقد كنت للدنيا مذلًا بإدبارك عنها ، وللآخرة معزًّا بإقبالك عليها ، ولئن كان أجلّ الحوادث بعد رسول الله عليه رزْوُك ، وأعظم المصائب بعده فقدك ، وإن كان الله ليعد بحسن الصبر عنك حسن العوض منك ، وأنا أستنجز موعود الله فيك بالصبر ، وأستقضيه بالاستغفار لك . أما لئن كانوا قاموا بأمر الدنيا لقد قمت بأمر الدين ؛ لما وهي شعبه ، وتفاقم صدعه ، ورجفت جوانبه ، فعليك سلام الله توديع غير قالية لحياتك ، ولا زارية على القضاء فيك » (٣)

(الرابعة والعشرون): أَن الأَكابر من الصحابة كان إِذا أَشكل عليهم الأَمر في الدين استفتوها فيجدون علمه عندها

/ قال أُبو موسى الأَشعرى : « ما أَشكل علينا أَصحابَ رسول الله ﷺ حديث قط ، فسأَلنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علمًا » .

أُخرجه الترمذي وقال : «حسن صحيح » (\*) .

<sup>=</sup> طريق عبد الملك بن عمير ، عن موسى بن طلحة نحوه .

وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب .

المستدرك ( ١١/٤ ) (٣١) كتاب معرفة الصحابة - من طريق زائدة ، عن عبد الملك بن عمير نحوه .

<sup>(</sup>١) المستدرك : ( ١١/٤ ) (٣١) كتاب معرفة الصحابة .

<sup>(</sup>٢) التبصرة : ( ١/٩٥١ – ٤٦٠ ) .

<sup>(</sup>٣) كذلك نقله عمر رضا كحالة في أعلام النساء ، ولكن لم يعزه ( ١١٤/٣ )

<sup>(</sup>٤) ت : ( ٧٠٥/٥ ) (٥٠) كتاب المناقب (٦٣) باب فضل عائشة - رضى الله عنها . من طريق خالد بن سلمة المخزومي عن أبي بردة ، عن أبي موسى به .

وقال : هذا حديث حسن صحيح . رقم (٣٨٨٣)

وقال مسروق : « رأيت مشيخة أُصحاب محمد ﷺ يسأُلونها عن الفرائض» (١)

(الخامسة والعشرون): جاءَ في حقها: « خذوا شطر دينكم عن الحُمَيْرَاءِ» (٢) وسأَلت شيخنا الحافظ عماد الدين بن كثير رحمه الله عن ذلك فقال: « كان شيخنا حافظ الدنيا أبو الحجاج المزى رحمه الله يقول « كل

قال الهيثمي في المجمع : وإسناده حسن : ( ٢٤٢/٩ )

ورواه الحاكم في المستدرك ( ١٢/٤ ) . به .

(٢) قال الحافظ ابن كثير في تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب (ص ١٧٠): « حديث غريب جدًّا ، بل هو منكر ، سألت عنه شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزى فلم يعرفه ، وقال : لم أقف له على سند إلى الآن ، وقال شيخنا أبو عبد الله الذهبي : هو من الأحاديث الواهية التي لا يعرف لها إسناد » . هذا ، وقال العجلوني في كشف الحفا في هذا الحديث ( ٤٤٩ - ٤٥٠) :

قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث ابن الحاجب من إملائه: لا أعرف له إسنادًا ، ولا رأيته في شئ من كتب الحديث إلا في النهاية لابن الأثير ذكره في مادة (حمر) ، ولم يَذْكُر من خَرَّجه ، ورأيته في الفردوس بغير لفظه ، وذكره عن أنس بغير إسناد بلفظ خدوا ثلث دينكم من بيت الحميراء ، وذكر ابن كثير أنه سأل الحافظين المزيَّ والذهبيُّ عنه ، فلم يَثرِفاه ، وقال السيوطي في الدُّر : لم أقف عليه ، لكن في الفردوس عن أنس خذوا ثلث دينكم من بيت عائشة انتهى ، قال القارى : لكن معناه صحيح ، ثم قال : وقد اشتهر أيضاً حديث : كلمتين ياحميراء ، وليس له أصل عند العلماء ، وقال ابن الفرس رأيت في الأجوبة على الأسئلة الطرابلسية لابن قيم الجوزية أن كل حديث فيه ياحميراء أو ذكر الحميراء فهو كذب مختلق كحديث ياحميراء لا تأكلي الطين ، فإنه يورث كذا وكذا ، وحديث خذوا شطر دينكم عن الحميراء ، والحميراء تصغير حمراء ، وكانت عائشة بيضاء ، والعرب تسمى الأبيض أحمر ، ومنه حديث بعثت إلى الأحمر والأسود انتهى ملخصاً .

وأقول فيه إن الحديث الذى رواه البيهقى والدارقطنى وغيرهما عن عائشة فى الماء المشمس أن النبى - ﷺ - قال لها لا تفعلى ياحميراء ، فإنه يورث البرص ليس بكذب مختلق بل ضعيف ، قال فيه الرملى : وهذا وإن كان ضعيفاً لكنه يتأيد بما روى عن عمر أنه كان يكره الاغتسال فيه ، وقال : إنه يورث البرص انتهى .

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني ( ١٨١/٢٣ - ١٨٢ ) من طريق الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق أنه قيل له : هل كانت عائشة تحسن الفرائض ؟ فقال : والذي نفسي بيده لقد رأيت مشيخة أصحاب محمد - ﷺ - يسألونها عن الفرائض . رقم : (٢٩١)

حديث فيه ذكر الحميراء باطل إِلا حديثٌ في الصوم في سنن النسائي ».

قلت : وحديث آخر في النسائي أيضًا عن أبي سلمة قال : قالت عائشة : دخل الحبشة المسجد يلعبون فقال لي : « ياحميراءُ أُتحبين أَن تنظري إليهم ... » الحديث ، وإسناده صحيح (١) .

وروى الحاكم فى مستدركه حديث: ذكرَ النبى ﷺ خروج بعض أُمهات المؤمنين فضحكت عائشة ، فقال: « انظرى ياحميراء ألَّا تكونى أنت » ثم التفت إلى عَلِى فقال: « إِن وُلِيتَ من أُمرها شيئًا فارفق بها » وقال: صحيح الإسناد (٢).

وذكرها الشيخ أبو إسحاق الشيرازى فى طبقاته فى جملة فقهاء الصحابة . ولما ذكر ابن حزم أسماء الصحابة الذين رويت عنهم الفتاوى فى الأحكام على مزية كثرة ما نقل عنهم ، قدَّم عائشة على سائر الصحابة .

وقال الحافظ أبو حفص عمر بن عبد المجيد القرشى الميانشى فى كتاب «إيضاح مالا يسع المحدث جهله »: « اشتمل كتاب البخارى ومسلم على ألف

<sup>(</sup>۱) س: (الكبرى ۳۰۷/٥) (۷۹) كتاب عشرة النساء (۱۸) إباحة الرجل لزوجته النظر إلى اللعب – من طريق يزيد بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة زوج النبى – ﷺ – قالت : دخل الحبشة المسجد يلعبون فقال لى : ياحميراء ، أتحبين أن تنظرى إليهم ... الحديث رقم : (۸۹۵۱)

قال الحافظ ابن حجر في الفتح ( ٤٤٤/٢ ) : إسناده صحيح ، ولم أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا .

<sup>(</sup>۲) المستدرك : ( ۱۱۹/۳ ) (۳۱) كتاب معرفة الصحابة - من طريق عبد الجبار بن الورد عن عمار الدهنى ، عن سالم بن أبى الجعد ، عن أم سلمة - رضى الله عنها قالت : ذكر النبى - ﷺ - ... الحديث .

وقال فى هذا وما قبله ومابعده : هذه الأحاديث الثلاثة كلها صحيحة على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

ولكن قال الذهبي : عبد الجبار لم يخرجا له .

أقول : عبد الجبار وثقه أحمد ويحيى وغيرهما ، ولينه ( خ ) وابن حــــبان ( التذكرة للحسيني ٩٥٩/٢ رقم : ( ٣٧٤٦ )

17

حديث ومائتي حديث من الأَحكام ، فروت عائشة من جملة الكتابين مائتين ونيفٍ وتسعين حديثًا لم يخرج عن الأَحكام منها إِلا يسير (١)

/ قال الحاكم أَبو عبد الله : « فحمل عنها ربع الشريعة » . قال أَبو حفص : « وروينا بسندنا عن بَقِيّ بن مَخْلَد رضى الله عنه : « أَن عائشة روت أَلفين ومائتى حديث وعشرة أَحاديث ، والذين رووا الأُلوف عن رسول الله عَيْلِيّ أَربعة : أَبو هريرة وعبد الله بن عمرو وأنس بن مالك وعائشة رضى الله عنهم (٢) . اهر (السادسة العشرون) : لم ينكح النبى عَيْلِيّ امرأة أَبواها مهاجران بِلا خلاف ،

(السادسة العشرون): لم ينحح النبي ﷺ امراه ابواها مهاجرال بلا خلاف . سواها .

(السابعة والعشرون): أنَ أَباها وجدَّها صحابيان ، وشاركها في ذلك جماعة قليلون .

وروى أبو القاسم البغوى فى معجمه من جهة محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ، عن عبد الله بن أبى بكر الصديق قال : قال رسول الله ﷺ « إذا بلغ المرءُ المسلم أربعين سنة صرف الله عنه ثلاثة أنواع من البلاءِ : الجنون والجذام

 <sup>(</sup>۱) مالا يسع المحدث جهله لأبي حفص عمر بن عبد المجيد الميانشي . تحقيق صبحى السامرائي ، شركة الطبع والنشر الأهلية ، بغداد ص : (۱۰)

<sup>(</sup>١٠) مالا يسع المحدث جهله ، ص : (١٠)

<sup>(</sup>٣) مقدمة ابن الصلاح ، ص : (٥٣٩)

والبرص.. » الحديث ثم قال: لا أُعلم لعبد الله بن أُبي بكر عن النبي ﷺ غير هذا الحديث ، وفي إسناده ضعف وإرسال (١).

وقال الدارقطني : فأما <sup>(۲)</sup> عبد الله بن أَبي بكر فأُسند عنه حديث في إِسناده نظر ، يرويه عثمان بن الهيثم المؤذن ، عن رجال ضعفاءَ <sup>(۳)</sup> .

قال المنذرى: « وقد وقع لنا من حديث عبد الله بن أَبَى بكر الصديق عن رسول الله ﷺ حديثان آخران غير هذا الحديث ، أُحدهما: « أَن رسول الله ﷺ فرق بين جارية بكر وزوجها ، زوَّجَها أَبوها وهى كارهة .. » الحديث الثانى: « أَن النبى ﷺ قال: « لا يجلد فوق عشرة أُسواط إلا فى حد من حدود الله » .

وهذان / الحديثان يرويهما عنه المهاجر بن عِكْرِمَة المخزومي . وعندى في سماع المهاجر هذا من عبد الله بن أبي بكر نظر ؛ فإن عبد الله قديم الوفاة ؛ فإنه توفي في شوال سنة إحدى عشرة من الهجرة ، وهي السنة التي توفي فيها رسول الله عَيْنِينَ ، وقيل : سنة اثنتي عشرة ، والأول أشهر . وكانت وفاته بالمدينة ونزل حفرته عمر بن الخطاب ، وطلحة بن عبيد الله ، وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضى الله عنهم .

(الثامنة والعشرون): كان أَبوها أَحب الرجال إِليه وأَعزهم عليه.

(التاسعة والعشرون) : أن أباها أفضل الناس بعد رسول الله عَلَيْة

وقد سئل عن ذلك مالك فقال : « وهل في ذلك شك ؟ » وقد صح عن على ابن أَبي طالب ذلك أَيضًا . أُخرجه أَبو ذر في كتاب السنة له .

14

<sup>(</sup>۱) المستدرك ( ٤٧٨/٣ ) (٣١) كتاب معرفة الصحابة من طريق عثمان بن الهيثم ، عن الهيثم ابن الأشعث ، عن محمد بن عمارة الأنصارى ، عن جهم بن عثمان السلمى ، عن محمد بن عبد الله ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبد الله بن أبى بكر الصديق قال : قال رسول الله - عليه - : إذا بلغ المرء المسلم أربعين سنة صرف الله عنه ثلاثة أنواع من البلاء : الجنون والجذام والبرص ، وإذا بلغ خمسين سنة غفر له ذنبه ماتقدم منه وما تأخر ، وكان أسير الله في الأرض ، والشفيع في أهل بيته يوم القيامة .

 <sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « ثنا عبد الله بن أبي بكر فأسند عنه حديثاً » وما أثبتناه من المخطوط .
 (٣) هو هذا الحديث الذي خرجناه من المستدرك ، ففيه « عثمان بن الهيثم » .

وأُخرج البخارى في صحيحه عن محمد بن الحنفية قال : « قلت لأبي : أَيُّ الناس خير بعد رسول الله ؟ » قال : « أُبو بكر » قلت : « ثم من ؟ » قال : « عمر » وخشيت أَن يقول : عثمان ؛ قلت : « ثم أَنت » قال : « ما أَنا إلا رجل من المسلمين » (١) .

وإنما وقع الخلاف في التفضيل بين على وعثمان ، وذهب قوم إلى تساويهما في الفضيلة ، وحكى عن مالك ويحيى بن سعيد القطان . وأما ماذكره ابن عبد البر في كتاب الصحابة : « أَن السلف اختلفوا في تفضيل أَبي بكر و على » (٢) فقد غُلِّطَ في ذلك ووهم ، لا سيما وثَبَّتَ بأَن من كان يعتقد ذلك من السلف أبو سعيد الخدرى وهذا بعيد . وقد أُخرج البخارى في صحيحه عن نافع عن ابن عمر قال : « كنا نخيِّر بين الناس في زمان رسول الله عليه فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ، ثم نترك أصحاب رسول الله عليهم » (٣) .

وقد أُنكر ابن عبد البر صحة هذا الخبر وقال : إنه غلط لوجهين :

أحدهما: أنه حكى عن هارون بن إسحاق قال: سمعت يحيى بن معين يقول: « من قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلى ، وعرف لعلى سابقته وفضله فهو صاحب سنة ، ومن قال: أبو بكر وعمر وعلى وعثمان وعرف لعثمان سابقته وفضله فهو صاحب سنة » . فذكرت له هؤلاء الذين يقولون: أبو بكر وعمر وعثمان ويسكتون فتكلم فيهم بكلام غليظ (٤)

تعالى عنه .

<sup>(</sup>۱) خ: ( ۱۲/۳ ) (۲۲) كتاب فضائل الصحابة (٤) باب فضل أبى بكرَ عن محمد بن كثير ، عن سفيان ، عن جامع بن أبى راشد ، عن أبى يعلى ، عن محمد بن الحنفية قال : قلت لأبى ... الحديث رقم (٣٦٧١)

 <sup>(</sup>۲) الاستیعاب : ( ۲/۳ ) قال : ( واختلف السلف أیضاً فی تفضیل علی وأیی بکر ) .
 (۳) خ : ( ۱۹/۳ ) (۲۲) کتاب فضائل الصحابة (۷) باب مناقب عثمان بن عفان رضی الله

من طریق عبد العزیز بن سلمة الماجشون ، عن عبید الله ، عن نافع ، عن ابن عمر - رضی الله عنهمنا قال : كنا فی زمن رسول الله - ﷺ - لا نعدل بأبی بكر أحداً ، ثم عمر ، ثم عثمان ، ثم نترك أصحاب النبی - ﷺ - لا نفاضل بینهم . رقم : (٣٦٩٧)

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب ( ١/٣٥ - ٥٢ )

۱٤

وهذا عجيب ؛ لأن ابن معين إنما أَنكر عَلى رأَى قوم / لا على نقلهم . وهؤلاءِ القوم العثمانية المغلون في عثمان وذم على . ومن قال ذلك واقتصر على عثمان فلا شك أَنه مذموم . وليس في الخبر مايدل على أَن عليًّا ليس بخير الناس بعدهم الثاني : أَنه خلاف قول أَهل السنة : إن عليًّا أَفضل الناس بعد عثمان . هذا

الثانى : أَنه خلاف قول أَهل السنة : إِن عليًّا أَفضل الناس بعد عثمان . هذا لا خلاف فيه ، وإِنما اختلفوا في تفضيل على وعثمان .

قال : واختلف السلف أَيضًا في تفضيل على وأَبي بكر . وفي إِجماع الجماعة التي ذكرنا دليل على أَن حديث ابن عمر وهم وغلط ا هـ (١) .

وهذا أُعجب من الأُول ؛ فإن الحديث صحيح أُورده الأُثمة البخارى فمن دونه في كتبهم الصحاح . والحامل له على ذلك اعتقاده أَن حديث ابن عمر يقتضى أَن عليًا ليس بأَفضل الناس بعد عثمان ، وليس كذلك ، بل هو مسكوت عنه .

(الثلاثون) : كان لها يومان وليلتان في اَلْقَسْم دونهن ، لما وهبتها سودة يومها وليلتها .

(الحادية والثلاثون) : أُنها كانت تغضب فيترضاها ولم يثبت ذلك لغيرها .

(الثانية والثلاثون): لم يَرُو عن النبي عَلَيْةِ امرأَة أكثر منها. ونقل الماوردى في الأقضية من الحاوى عن أبى حنيفة: أنه لا ينقل من أحاديث النساء إلا ماروته عائشة وأم سلمة (٢). وهو غريب.

<sup>=</sup> قال ابن عبد البر أيضًا: ومن قال بحديث ابن عمر: كنا نقول على عهد رسول - بَهِ أَبُو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نسكت - يعنى فلا نفاضل، وهو الذى أنكر ابن معين وتكلم بكلام غليظ ؟ لأن القائل بذلك قد قال بخلاف ما اجتمع عليه أهل السنة من السلف والخلف من أهل الفقه والأثر أن عليًا أفضل الناس بعد عثمان - رضى الله عنه، وهذا مما لم يختلفوا فيه، وإنا اختلفوا في تفضيل على وعثمان.

وقال : وفي إجماع الجمع الذي وصفنا دليل على أن حديث ابن عمر وهم وغلط ، وأنه لايصح معناه ، وإن كان إسناده صحيحاً .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ( ٢/٣٥ )

<sup>(</sup>٢) قال الماوردي في الحاوي ( ١٤٦/٢٠ ) كتاب أدب القاضي :

(الثالثة والثلاثون): كان يتبع رضاها كلعبها باللَّعَب ، ووقوفه في وجهها لتنظر إِلى الحبشة يلعبون (١) ، واستنبط العلماءُ من ذلك أحكامًا كثيرة ، فما أعظم بركتها.

(الرابعة والثلاثون): أنها أفضل امرأة مات عنها رسول الله على يلا خلاف . واختلفوا في التفضيل بينها وبين خديجة على وجهين: حكاهما المتولى في التَّيمَّة. وقال الآمدى في أبكار الأفكار: مذهب أهل السنة أن عائشة أفضل نساء العالمين: وقالت الشيعة: « أفضل زوجاته خديجة وأفضل نساء العالمين فاطمة ومريم وآسية » اه.

ومنهم من توقف في ذلك وهو ما مال إليه الْكِيَا (٢) الطبرى في تعليقه في الأُصول. واحتج من فضَّل خديجة بأَنها أُول الناس إِسلامًا ، كما نقل الثعلبي الإِجماع عليه ، وبأَن لها تأثيرًا في أُول الإِسلام ، وكانت تسلى رسول الله عليه ورسوله ، وتبذل دونه مالها ، فأدركت غُرَّة الإِسلام ، واحتملت الأذى في الله ورسوله ، وكانت نصرتها للرسول في أعظم أُوقات الحاجة ، فلها من ذلك ماليس لغيرها .

<sup>= «</sup> وامنتع أبو حنيفة من قبول أخبار النساء في الدِّين إلا أخبار عائشة وأم سلمة » .

قال الماوردى : « وهذا فاسد من وجهين » : « أحدهما : لو كان نقص الأنوثة مانعاً لَعَمَّ

<sup>«</sup> والثاني : أن قَبول قولهن في الفتيا يوجب فبوله في الأخبار ؛ لأن الفتيا يوجد قبوله ؛ لأن الفتيا أغلظ شروطاً » .

<sup>(</sup>١) مما هو متفق عليه :

م (٤٤) كتاب فضائل الصحابة (١٣) باب في فضل عائشة - رضى الله تعالى عنها .

٢ – حديث عائشة قالت : وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدَّرَق والحراب ، فإما سألت النبي

 <sup>﴿</sup> وَإِمَا قَالَ : تَشْتَهِينَ تَنظرينَ فَقَلَتَ : نعم ، فأقامني وراءه خدى على خده وهو يقول :
 دونكم يابني أَرْفِذَه ، حتى إذا مَلِلْت قال : حسبك ؟ قلت : نعم . قال : فاذهبى .

خ : [ (٣٠٢/٣) (١٣) كتاب العيدين (٢) باب الحراب والدَّرَق يوم العيد رقم (٩٥٠) ] م : ( الموضع السابق ) .

<sup>(</sup>٢) ( الكيا ) ليست في المطبوعة ، وأثبتناها من الأصل .

قال أَبو بكر بن داود: « ولأَن عائشة أَقرأَها رسول الله ﷺ السلام من جبريل (١) ، وخديجة أَقرأَها جبريل السلام من ربها على لسان محمد فهي أَفضل » (٢) .

واحتج من فضل عائشة بأن تأثيرها في آخر الإسلام ، فلها من التفقه / في الدين وتبليغه إلى الأُمة وانتفاع بنيها بما أدت إليهم من العلم ما ليس لغيرها » . قال السهيلي : « وأصح ماروى في فضلها على النساء حديث « فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » - يعني كما أخرجه الشيخان من حديث أنس (٣) قال : « وأراد بالثريد اللحم » . كذلك رواه مَعْمر في جامعه مُفَسَّرًا عن قتادة - وأبان يرفعه - فقال فيه : « كفضل الثريد باللحم » (٤) .

<sup>(</sup>۱) حدیث عائشة أن النبی - ﷺ - قال لها : یاعائش ، هذا جبریل یقرأ علیك السلام ، فقالت : وعلیه السلام ورحمة الله وبركاته ، تری ما لا أری - ترید النبی - ﷺ - . خ : (۹۹) كتاب بدء الحلق (۲) باب ذكر الملائكة .

م: (٤٤) كتاب فضائل الصحابة (١٣) باب في فضل عائشة - رضى الله تعالى عنها .

 <sup>(</sup>۲) حدیث أبی هریرة - رضی الله عنه قال: أتی جبریل النبی - رسی الله عنه قال: یارسول الله ،
 هذه خدیجة قد أتت معها إناء فیه إدام أو طعام أو شراب ، فإذا هی أتتك فاقرأ علیها السلام من ربها ومنی ، وبشرها ببیت فی الجنة من قصب ، لاصخب فیه ولا نصب .

خ : (٦٣) كتاب مناقب الأنصار (٢٠) باب تزويج النبي - ﷺ - خديجة وفضلها .

م: (٤٤) كتاب فضائل الصحابة (١٢) باب فضائل خديجة أم المؤمنين - رضى الله تعالى عنها.

 <sup>(</sup>٣) حديث أنس بن مالك - رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله - على النساء كفضل الثريد على الطعام .

خ: (٦٢) كتاب فضائل أصحاب النبي - عَلَيْةِ - (٣٠) باب فضل عائشة - رضى الله عنها .

م : (٤٤) كتاب فضائل الصحابة (١٣) باب في فضل عائشة - رضي الله تعالى عنها .

وجاء ذلك من حديث أبى موسى – رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول – عَلَيْمُ – : كمل من الرجال كثير ، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران ، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام .

خ: (٦٠) كتاب الأنبياء (٣٢) باب قول الله تعالى: ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَشَكُا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ . م (٤٤) كتاب فضائل الصحابة (١٢) باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها .

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق ( ٤٢٣/١٠ ) كتاب الجامع - باب الثريد .

ووجه التفضيل من هذا الحديث أنه قال في حديث آخر : « سيد أُدُم الدنيا والآخرة اللحم » (١) مع أن الثريد إذا أُطلق لفظه فهو ثريد اللحم ، أنشد سيبويه :

إِذا ما الخبر تَأْدِمُه بلحم فنذاك أَمانة الله الشريد

من طريق سعيد بن عتبة القطان ، عن أبى عبيدة الحداد ، عن أبى هلال عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : سيد الإدام في الدنيا والآخرة اللحم ، وسيد الشراب في الدنيا والآخرة الماء ، وسيد الرياحين في الدنيا والآخرة الفاغية .

قال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن بريدة إلا أبو هلال ، ولا رواه عن أبي هلال إلا أبو عبيدة الحداد ، تفرد به سعيد .

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٣٥/٥ ) كتاب الأطعمة – باب سيد الإدام والشراب : فيه سعيد بن عتبة القطان لم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات ، وفي بعضهم كلام لا يضر .

(٢) حم : ( ١١٧/٦ - ١١٨ ) مسند عائشة - رضي الله عنها .

عن على بن إسحاق ، عن عبد الله ، عن مجالد ، عن الشعبى ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : كان النبى - ﷺ - إذا ذكر خديجة أثنى عليها ، فأحسن الثناء ، قالت : فغرت يوما ، فقلت : ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق ، قد أبدلك الله عز وجل خيراً منها . قال : ما أبدلنى الله عز وجل خيراً منها قد آمنت بى إذ كفر بى الناس ، وصدقتنى إذ كذبنى الناس ، وواستنى بمالها إذ حرمنى الناس ، ورزقنى الله عز وجل ولدها إذ حرمنى أولاد النساء .

قال الهيثمى فى المجمع ( ٢٢٤/٩ ) كتاب المناقب - باب فضل خديجة بنت خويلد زوجة رسول الله - ﷺ - .

قال : إسناده حسن .

<sup>=</sup> عن معمر عن قتادة وأبان قالا : قال رسول الله - ﷺ - : مثل عائشة في النساء مثل الثريد واللحم في الطعام . رقم : (١٩٥٧٢)

<sup>(</sup>١) المعجم الأوسط للطبراني ( ٢٣٢/٨ - ٢٣٣ )

وأهل الجنة اللحم » (١) وقال ابن الجوزى في مشكله: « العرب تفضل الثريد ؛ لأنه أسهل في تناوله ، ولأنه يأخذ جوهر المرق » ا هـ (٢) . فلم يُقَفْ على هذا المعنى الحسن . وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في طبقاته: « روينا عن الإمام أبي الطيب سهل الصعلوكي أنه قال في قول النبي عليه : « فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » : أراد فضل ثريد عمرو (٣) المُعلى الذي عظم نفعه وقدره ، وعم خيره وبره ، وبقى له ولعقبه ذكر حتى قال فيه القائل :

عمرو الْعُلَى هَشَمَ الثَريد لقومه ورجال مكة مُشنِتُون عِجَافُ

ثم قال ابن الصلاح: « أَبْعد سهلٌ في تأويل الحديث والذي أَراه: أَن معناه ثريد كل طعام على باقى ذلك الطعام. وسائر بمعنى باقى ... وهو كذلك ، فإن خير اللحم قد حصل فيه فهو أَفضل منه » ا هـ (٤) .

<sup>(</sup>١) جه ( ١٠٩٩/٢ ) (٢٩) كتاب الأطعمة (٢٧) باب اللحم .

من طريق سليمان بن عطاء الجزرى ، عن مسلمة بن عبد الله الجهنى عن عمه أبى مَشْجَعَة ، عن أبى الدرداء قال : قال رسول الله - ﷺ – سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم .

قال البوصيري في مصباح الزجاجة ( ٨١/٣ ) :

ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات ، وقال ابن حبان : سليمان بن عطاء يروى.عن مسلمة أشياء موضوعة . قال : ولا أدرى التخليظ منه أو من مسلمة .

وقال فى الزوائد : فى إسناده أبو مشجعة وابن أخيه مسلمة بن عبد الله : لم أر من جرحهما ولا من وثقهما ، وسليمان بن عطاء ضعيف . قال السندى : قلت : قال الترمذى : وقد اتهم بالوضع .

<sup>(</sup>٢) كشف المشكل ( ١١٤/١ - ٤١٥ ) رقم (٣٨٨)

<sup>(</sup>٣) هو هاشم الأب الثالث لرسول الله - ﷺ - ، قالوا : وهو أول من فعل ذلك .

<sup>(</sup>٤) طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح – تهذيب النووى ( ٤٨٢/١ – ٤٨٣ )

والبيت لابن الزُّبْعْرَى ، ونسبه ابن دريد في الاشتقاق إلى مطرود الخزاعي .

وقال السبكى معقباً على كلام المصنف: إذا كان يريد عمرو العُلَى فى ذلك الزمان هو المشهور فما أبعد سهل ، بل ما قاله هو الصواب والألف واللام فى الثريد تنصرف إلى المعهود ، والمعهود عندهم المشهور لديهم ثريد عمرو العلى .

ثم أنت ترى البيت كيف أورده ابن الصلاح:

<sup>«</sup> ورجال مكة مسنتون عجاف » .

وسئل ابن الحاجب في أماليه عن قوله على: «كمل من الرجال كثير ، ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية ، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » هل الألف / واللام لا ستغراق الجنس أولا ؟ فأجاب : «بأن النساء في الأول لمن عدا عائشة . وفي الثاني لمن عدا مريم وآسية » فلا دلالة فيها على تفضيل أحد القبيلين على الآخر ، كقولك زيد أفضل القوم وعمرو أفضل القوم : فيه دليل على أنهما أفضل القوم ، ولا تفضيل لمجرد ذلك لأحدهما على الآخر .

#### فائدة:

وذكر الأستاذ أبو منصور البغدادى أحد أئمة أصحابنا فى « كتاب الأصول الخمسة عشر » كلامًا فى فضل عائشة وفاطمة قال : « فكان شيخنا أبو سهل محمد بن سليمان الصعلوكى وابنه سهل يفضلان فاطمة على عائشة ، وبه قال الشافعى ، وللحسين بن الفضل رسالة فى ذلك » اه.

وهذا مما لاشك فيه ، وقد قال ﷺ : « فاطمة بضعة منى » ولا نعدل ببضعة من رسول الله ﷺ أَحدًا كما قاله ابن داود .

<sup>=</sup> ومن خط شيخنا الحافظ الثبت أبى الحجاج المزى نقلته ، والقصيدة مكسورة الفاء ، فيحتاج حينئذ إلى التحمل والتأويل في كسر الفاء من « عجاف » ، وهي صفة المسنتون الذي خبر « رجال مكة » ، والناس كذلك ينشدون البيت ويستشكلونه ، والذي رأيته في السيرة في أصول معتمدة صحيحة مانصه:

عَمْرُ العُلَى هشم الثريد لقومه قوم بمكة مسنتين عجافِ شُنَّت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف

وعزاهما ابن إسحاق لشاعر من قريش ، لم يعينه ، وعلى هذا لا إشكال فيه ( طبقات الشافعية للسبكي ٤٠٠/٤ - ٤٠١ )

#### فائدة:

أَمَا زوجاته ﷺ فهن أَفضل النساءِ لقوله تعالى : ﴿ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسَـٰتُنَّ وَهُو كَالَمِّمِ مِنَ ٱلنِّسَآءَ ﴾ قالوا : ﴿ ويجب الوقف هنا ، ثم يبتدأ بالشـــرط ، وهو قوله ﴿ إِنِ ٱتَّقَيَّاتُنَ ﴾ وجوابه : ﴿ فَلَا تَخْضَعْنَ ﴾ [ سورة الأحزاب : ٣٣ ] دون ماقبله . بل حكم الله بتفضيلهن على النساءِ مطلقًا من غير شرط ، وهو أبلغ في مدحهن ، وجواب الشرط ما بعده .

فإِن قيل: لقد روى: « كل مع صاحبه فى الدرجة » فإِن كانت عائشة مع النبى ﷺ فى درجته وفاطمة مع على فى درجته فتفاوت مابينهما كتفاوت مابين الدرجتين ، قيل: قال الإِمام فى الشامل: هذا لايَتْرَى ؛ لأَنه معلوم أَن عائشة لا تكون فى درجتها كدرجة النبوة . فإِن قلت: هى فى منازل الأتباع ؟ قلت: هذا لا يعطى فضيلة متأصلة ، ولو كانت الفضيلة بهذا القدر لكان يتعدى هذا إلى كل من خدم رسول الله ﷺ وتبعه ، وليس الأَمر كذلك .

(الخامس والثلاثون): أَن عمر فضلها في العطاء عليهن. كما أخرجه الحاكم في مستدركه من جهة مصعب بن سعد قال: « فرض عمر لأُمهات المؤمنين عشرة آلاف وزاد عائشة أَلفين وقال: « إِنها حبيبة رسول الله ﷺ (١) ». ثم أُخرج عن مصعب بن سعد نحوه. وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإرسال مُطَرِّف بن طريف (٢).

### حاشية:

سئل الدارقطني في علله عن حديث مصعب بن سعد عن عمر أَنه فرض لأَزواج النبي ﷺ عشرة آلاف ، عشرة آلاف ؟ فقال : يرويه أَبو إِسحاق ، واختلف عنه ، فرواه مُطَرِّف عن أَبي إِسحاق عن مصعب بن سعد عن عمر . وتابعه إِسرائيل ، ورواه

<sup>(</sup>١) المستدرك ( ٤/ ٧-٨ ) (٣١) كتاب معرفة الصحابة . رقم : (٦٧٢٣)

من طریق أسباط بن محمد القرشي ، عن مطرف ، عن أبي إسحاق ، عن مصعب بن سعد به .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ( ٨/٤ ) من طريق إسرائيل ، عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد به . رقم : (٢٧٢٤)

الأَعمش ، عن أَبي إِسحاق ، عن بعض أَصحابه ، عن عمر ، ولم يسم أَحدًا ، وقول مطرف وإِسرائيل صحيح (١) - إن شاء الله تعالى (٢) .

(السادسة والثلاثون) : فضل عبادتها : قال القاسم : « كانت عائشة تصوم الدهر »  $(^{(7)}$  .

قال عروة: « بعث معاوية مرة إلى عائشة بمائة أَلف درهم فقسمتها لم تترك منها شيئًا ، فقالت بريرة: « أَنت صائمة فهلا ابتعت لنا منها بدرهم لحمًا ؟ » قالت: « لو ذكرتني لفعلت » (٤) رواه الحاكم

وعنه أَيضًا قال : « وإِن عائشة تصدقت بسبعين أَلف درهم وإنها لترقع جانب درعها »  $(^{\circ})$  . وقد اشتمل هذا على ثلاث فضائل : فضل عبادتها وجودها وزهدها .

(السابعة والثلاثون): شدة ورعها: في صحيح مسلم: أَن شريحًا لما سأَلها عن المسح على الخفين فقالت: « إِيت عليًّا فإنه أَعلم بذلك منى » (٦) .

<sup>(</sup>١) العلل للدارقطني : ( ٢٠٩/٢ ) رقم (٢٢٦)

<sup>(</sup>٢) « إن شاء الله تعالى » من العلل .

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى لابن سعد ( ٩/٨ )

عن قبيصة بن عقبة ، عن سفيان ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن القاسم أن عائشة كانت تسرد الصوم .

يعنى أنها كانت تصوم الأيام التي لم يرد في حقها النهى عن صومها ، كالعيدين ، وأيام التشريق ، وأيام الحيض .

ورجال هذا الأثر ثقات .

<sup>(</sup>٤) المستدرك ( ١٣/٤ ) (٣١) كتاب معرفة الصحابة .

من طریق هشام بن حسان ، عن هشام بن عروة ، عن أبیه أن معاویة ... به رقم : (٦٧٤٥) (٥) سیر أعلام النبلاء ( ١٨٧/٢ )

من طريق الأعمش ، عن تميم بن سلمة ، عن عروة ، عن عائشة أنها تصدقت بسبعين ألفاً ، وإنها لترقع جانب درعها - رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٦) م : ( ٢٣٢/١ ) (٢) كتاب الطهارة (٢٤) باب التوقيت في المسح على الخفين رقم : (٨٥ ) وشريح هو الخزاعي .

ذكر أهل المغازى منهم سعيد بن يحيى بن سعيد الأُموى : أَن عائشة رضى الله عنها . لما دفن عمر بن الخطاب في حجرتها صارت تحتجب من القبر فرضى الله عنها .

وأَسند الحاكم في مستدركه [ ثنا أَبو أُسامة ] عن هشام عن أَبيه عن عائشة قالت : « [ كنت ] أَدخل البيت الذي دفن معهما عمر ، والله مادخلت إلا وأَنا مشدود علي ؟ حياءً من عمر » وقال : على شرط الشيخين (١) .

قال شيخنا الحافظ عماد الدين بن كثير: ووجه هذا ماقاله شيخنا الإِمام أبو حجاج المزى: « أَن الشهداءَ كالأَحياءِ في قبورهم ، وهذه أَرفع درجة فيهم » . قال شيخنا: وأَيضًا فإن حجابهن كثيف غليظ رضى الله عنهن ،

فإِن قيل : فقد روى الترمذى عنها رضى الله عنها قالت : « قلت للنبى عَلَيْهُ حسبك من صفية كذا وكذا » قال بعض الرواة ( يعنى قصيرة ) فقال لها النبى عَلَيْهُ : « لقد قلتِ كلمة لو مزجت بماءِ البحر لمزجته » (٢) .

قال الترمذي حسن صحيح .

أًى يتغير بها طعمه أُو ريحه لشدة نتنها .

فالجواب إنما صدر هذا القول عن عائشة مع وفور فضلها وكمال عقلها لفرط الغيرة الغريزية التي جبلت عليها القلوب البشرية .

<sup>(</sup>١) المستدرك ( ٧/٤ ) (٣١) كتاب معرفة الصحابة .

من طريق أبي أسامة ، عن هشام بن عروة عن أبيه به رقم : ( ٦٧٢١ ) .

وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه .

<sup>(</sup>٢) ت ( ٧٠/٤ ) (٣٨) كتاب صفة القيامة والرقائق والورع باب رقم (٥١)

عن محمد بن بشار ، عن يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدى ، عن سفيان ، عن على بن الأقمر ، عن أبى حذيفة - وكان من أصحاب ابن مسعود ، عن عائشة نحوه .

وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وأبو حذيفة هو كوفى من أصحاب ابن مسعود ، ويقال : اسمه سلمة بن صهيبة . رقم : (٢٥٠٣)

د : ( ١٩٢/٥ ) (٣٥) كتاب الأدب (٤٠) باب في الغيبة .

عن مسدد عن يحيى ، عن سفيان به

ولفظه أقرب إلى هنا من لفظ الترمذي . رقم : (٤٨٧٥)

وقد حكى القاضى عياض فى الإكمال عن مالك وغيره: أَن المرأَة إِذَا رمت زوجها بالفاحشة على جهة الغيرة لا يجب عليها الحد. قال: واحتج لذلك بقوله ﷺ: « وما تدرى الغيراءُ أَعلى الوادى من أَسفله » (١) .

وقد روى البخارى فى مناقب عمر أَنه أَرسل فى مرض موته ابنه عبد الله إلى عائشة: « أَن عمر يقرئك السلام ويستأَذنك أَن يدفن مع صاحبيه » فقالت عائشة: « لقد كنت أَردته لنفسى ولأوثرنَّه اليوم على نفسى (٢).

وقد استشكل ذلك بأن الإيثار بالقبر من خلاف شِيَم الصالحين كمن يؤثر بالصف الأُول ويتأخر هو .

وأَجاب بعضهم بأَن الميت ينقطع عمله بموته فلا يتصور الإِيثار بالقربة بعد الموت ولا تَقَرُّب بما هو المنع ، إِنما هذا إِيثار فيه بالإِيثار به قربة إِلَى الله ، فُهِمَتْ بقرينة الحال من الحديث المشهور أَنها رأَت أَن (٣) : [ ثلاثة أقمار هوين

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق ( ٣٠٠/٧ ) باب الغيرة .

عن ابن جريج عن الحسن أن امرأة وجدت زوجها على جارية لها ، فغارت ، فانطلقت إلى النبى - ﷺ - ، واتبعها حتى أدركها ، فقالت : إنها زنت ، فقال : كذبت يارسول الله ، ولكنها كان من أمرها كذا وكذا ، وأخذت بلحيته ، فانتهرها النبى - ﷺ - ، فأرسلته فقال : ماتدرى الآن أعلى الوادى من أسفله رقم : (١٣٢٦٤) وهذا مرسل .

<sup>.</sup> نصة البيعة - ( (7) ) ( (7) ) ختاب فضائل الصحابة – ( (4) ) باب قصة البيعة .

من طريق أبي عوانة ، عن حصين ، عن عمرو بن ميمون قال رأيت عمر بن الخطاب .. فذكره في حديث طويل . رقم (٣٧٠٠)

وقد رواه أيضاً في كتاب الجنائز رقم : (١٣٩٢)

 <sup>(</sup>٣) الخطوط متشابكة كما نبه الأستاذ سعيد الأفعانى ، ولكن خلاصة مايفهم من قوله أنها
 لاتفوت عليها فائدة بهذا الإيثار ؛ لأنه يكون بعد الموت ، ولا عمل بعد الموت .

ولكن القسطلانى نقل عن ابن المنير إجابة أخرى ، وهى « أن الحظوظ المستحقة بالسوابق ينبغى فيها إيثار أهل الفضل ، فلما علمت عائشة فضل عمر آثرته ، كما ينبغى لصاحب المنزل إذا كان مفضولاً أن يؤثر بفضل الإمامة من هو أفضل منه إذا حضر منزله ، وإن كان الحق لصاحب المنزل » (إرشاد السارى ٤٧٨/٢).

فى حجرتها ، فقال أبو بكر : إن صدقت رؤياك دفن فى بيتك خير أهل الأرض ثلاثة ، فلما مات النبى - عَلَيْهُ قال لها أبو بكر : خير أقمارك ياعائشة ] (١) .

(الثامنة والثلاثون) أنها سمعته يقول في يوم من الأَيام فَقَدَها: « واعروساه » فجمعها الله عليه (٢). ذكره ابن شاهين في كتاب السنة.

ووجعت يومًا فقالت : « وارأَساه » فقال النبي ﷺ : « بل أَنا وا رأَساه » <sup>(٣)</sup>

(١) ما بين المعكوفين ليس في النص ، وإنما فيه كلام غير مقروء لتداخل السطور ، ولكنني أظن أن فيه إشارة إلى هذا الأثر ، فأثبته بين المعكوفين .

والأثر رواه الطبرانى فى الكبير ، وهذا سياقه – من طريق أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أو محمد بن سيرين عن عائشة أنها قالت : رأيت كأن ثلاثة أقمار سقطن فى حجرتى ، فقال أبو بكر : إن صدقت رؤياك دفن فى بيتك خير أقمار أهل الأرض ثلاثة ، فلما مات النبى – ﷺ – قال لها أبو بكر وعمر .

كما رواه الطبرانى فى الأوسط عن عائشة من غير شك ، قال الهيثمى : ورجال الكبير رجال الصحيح . ( ١٨٥/٧ آخر كتاب التعبير من مجمع الزوائد ) .

(۲) حم: (۲/۸۶۲ – ۱۹۶۹)

عن عثمان بن عمر ، عن يونس ، عن أبى شداد ، عن مجاهد ، عن عائشة قالت : خرج رسول الله - ﷺ - فلما كنا بالحر انصرفنا ، وأنا على جمل وكان آخر العهد فيهم ، وأنا أسمع صوت النبى - ﷺ - ، وأنا بين ظهر ذلك السَّمُر ، وهو يقول : واعروساه ، فوالله إنى لعلى ذلك إذ نادى مناد أن ألقى الخطام ، فألقيته ، فأعقله الله عز وجل يده .

ذكره في المجمع ، وفيه : « فلما كنا بالحد » « فألقيته فأعلقه الله عز وجل بيده » ( ٢٢٨/٩ باب في فضل عائشة ) .

وقال : فيه أبو شداد ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

(٣) حم (٦/٤٤١)

عن يزيد ، عن إبراهيم بن سعد ، عن صالح بن كيسان ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة قالت : دخل على رسول الله - ﷺ - فى اليوم الذى بدئ فيه فقلت : وارأساه ، فقال : وددت أن ذلك كان وأنا حى ، فهيأتك ودفنتك ، قالت : فقلت غَيْرَى : كأنى بك فى ذلك اليوم عروساً ببعض نسائك . قال : وأنا وارأساه ، ادعو لى أباك وأخاك حتى أكتب لأبى بكر كتاباً ، فإنى أخاف أن يقول قائل ، ويتمنى مُتَمَنِّ : أنا أولى ، ويأبى الله عز وجل والمؤمنون إلا أبا بكر .

وهذا إسناد على شرط الشيخين .

س - الكبرى ( ٢٥٢/٤ - ٢٥٣ ) (٦٦) كتاب الوفاة (٣) بدء علة النبي - ﷺ - من طريق صالح بن كيسان به .

ففيه إشارة للغاية في الموافقة ، حتى بألمها ، فكأنه أُخبرها بصدق محبتها حتى واساها في الأَلم ، وفهم منه على الأَمر بالصبر ، فبي من الوجع مثل مابك فتأسّى بي في الصبر وعدم الشكوى . والظاهر الأَول .

وروى الإِمام أَحمد في مسنده عن وكيع عن إسماعيل عن مصعب بن إسحاق ابن طلحة عن عائشة قالت قال رسول الله على أنه ليهوِّن على أنه رأيتُ بياض كف عائشة في الجنة (١) » أخرجه الطبراني في معجمه عن أبي معاوية ، عن الإمام أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : قال رسول الله على عني عن على منيسى أنْ أُريتُ عائشة زوجتي في الجنة » (٢) .

(التاسعة والثلاثون): تسابق النبي ﷺ معها . رواه أُبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان (۲) .

<sup>=</sup> ومن طريق يعقوب بن عتبة عن الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن عائشة نحوه فى جزئه الأول دون قوله : ادعوا لى أباك إلخ ..

وعن يعقوب عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عبة ، عن عروة عن عائشة في جزئه الأول . وقد روى مسلم جزأه الثاني : ادعى لي أبا بكر وأخاك ... الخ من طريق يزيد بن هارون به . ( ١٨٥٧/٤ – ٤٤ كتاب فضائل الصحابة ١ – باب من فضائل أبي بكر الصديق – رضى الله عنه – رقم ٢٣٨٧/١١ ) .

<sup>(</sup>۱) حم : ( ۱۳۸۷/۲ ) .

عن وكيع به

قال ابن كثير في البداية : تفرد به أحمد ، وهذا في غاية مايكون من المحبة العظيمة أنه يرتاح ؛ لأنه رأى بياض كفها أمامه في الجنة ( ٩٩/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير ( ٣٩/٢٣ ) :

عن بكر بن سهل الدمياطي ، عن عبد الله بن يوسف ، عن أبي معاوية محمد بن خازم به . ولفظه : إنه ليهون على الموت أني أريتك زوجتي في الجنة . رقم (٩٨)

ورواه بهذا الإسناد في المعجم الأوسط ( ١١٩/٤ ) وقال : لم يرو هذا الحديث عن حماد إلا أبو حنيفة ومسعر ، تفرد به أبو معاوية رقم : (٣١٨٥)

<sup>(</sup>٣) د : ( ٣/٥٥ - ٦٦ ) (٩) كتاب الجهاد (٦٨) باب في السبق على الرُّجُل .

من طريق أبي إسحاق الفزاري ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، وعن أبي سلمة ، عن عائشة =

وفيه فائدة جليلة وهى جواز السبق من النساء ، خلافًا لما قاله الصيمرى فى الإفصاح : « أَنه لا يجوز السبق والرمى من النساء ؛ لأَنهن لسن من أهل الحرب » . وقد نقله الرافعى وابن الرفعة عنه وأقرَّاه ، وهو مشكل بما ذكرنا ، إلا أَن يخصص المنع بمسابقة المرأة المرأة .

(الأربعون): أن الله تعالى اختارها لرسوله. قال أبو الفرج بن الجوزى فى كتاب فتوج الفتوح: « افتخرت زينب على نساء النبى فقالت: « كلكنَّ زوَّجها أبوها وأَنَا زوَّجَنى رَبِّى » تشير إلى قوله: ﴿ زَوَّجْنَاكُها ﴾ وأَنا أتوب فقال: « يازينب لقد صدقت ، ولقد شاركتكِ عائشة فى أن الله تعالى بعث صورتها فى سرَقة من حرير مع جبريل فجلاها فقال: « هذه زوجتك » – فهذا تزويج مَطْوِيِّ

رقم: (۲۵۷۸)

جه: ( ۱۳۳/۱ ) (۹) کتاب النکاح (۵۰) باب حسن معاشرة النساء - عن هشام بن عمار ، عن سفیان بن عبینة ، عن هشام بن عروة ، عن أبیه ، عن عائشة قالت : سابقنی النبی - کیات - فسبقته رقم : (۱۹۷۹)

قال البوصيرى : إسناده صحيح على شرط الشيخين .

ابن حبان – الإحسان ( ٥٤٥/١٠ ) (٢١) كتاب البر (٩) باب السبق – باب إباحة المسابقة بالأقدام إذا لم يكن بين المتسابقين رهان – من طريق سفيان بن عيينة به . رقم : (٢٩١)

(١) قولها : « كلكن زَوَّجَها أبوها وأنا زوجني ربي » :

خ: ( ٣٨٨/٤ ) (٩٧) كتاب التوحيد (٢٢) باب ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ من طريق حماد بن زيد ، عن ثابت ، عن أنس قال : جاء زيد بن حارثة يشكو ، فجعل النبى - ﷺ - يقول : اتق الله وأمسك عليك زوجك قال أنس : لو كان رسول الله - ﷺ - كاتماً شيئًا لكتم هذه . قال : فكانت زينب تفخر على أزواج النبى - ﷺ - تقول : زوجكن أهليكن ، وزوجنى الله تعالى من فوق سبع سماوات . رقم : (٧٤٢٠)

وعن خلاد بن يحيى ، عن عيسى بن طهمان قال سمعت أنس بن مالك - رضى الله عنه يقول : نولت آية الحجاب فى زينب بنت جحش ، وأطعم عليها يومئذ خبزاً ولحماً ، وكانت تفخر على نساء النبى - ﷺ - وكانت تقول : إن الله أنكحنى فى السماء .

<sup>=</sup> رضى الله عنها أنها كانت مع النبى - ﷺ - في سفر قالت : فسابقته فسبقته على رجلي ، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني ، فقال : هذه بتلك السبقة .

في سرِّ القدر ظهَر أَثره يوم عقد العقد ، غير أَن عائشة كانت من اختيار الله لرسوله - وكنت يازينب من اختيار الرسول لنفسه » .

\* \* \*

<sup>=</sup> وقوله : « إن الله بعث صورتها في سرقة من حرير مع جبريل ، فجلاها ، فقال : هذه زوجتك » المستدرك ( ٩/٤ ) (٣١) كتاب معرفة الصحابة .

من طریق سفیان ، عن أبی سعد سعید بن المرزبان عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبیه قال : قالت عائشة : ماتزوجنی رسول الله - ﷺ – حتی أتاه جبریل بصورتی وقال هذه زوجتك ...

وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي ولكنه ضعفه بأبي سعيد البقال في سير أعلام النبلاء ( ١٦٤/٢ ) أما بقية الحديث فلم أعثر عليه .

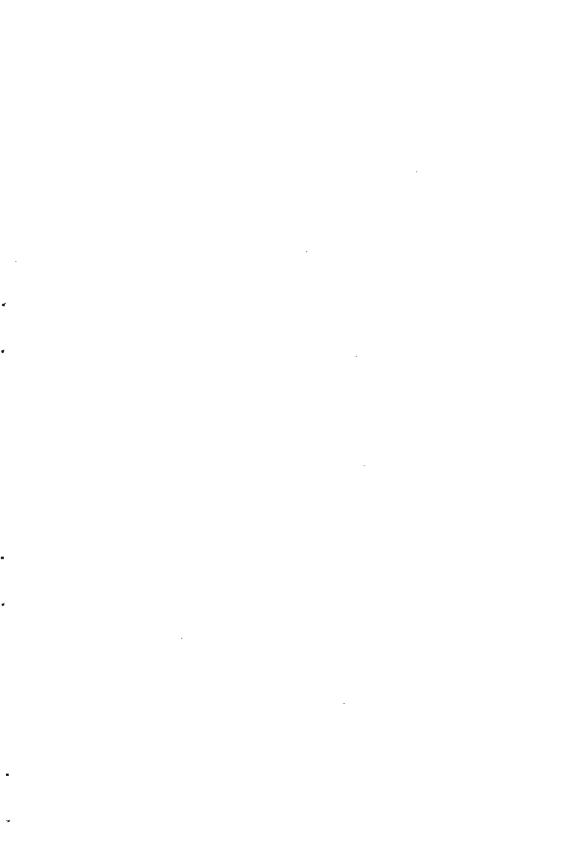

1 ٧

# الباسبك الثاين

## ئيف استدراكاتها على علام الضحات

## الفصل ١ – رجوع الصدِّيق إلى رأيها

روى البخارى: عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة قالت: « دخلت على / أبي بكر فقال: « في كم كفنتم النبي بَيْكَة ؟ » قالت: « في ثلاثة أثواب بيض سَحُولِيَّة ليس فيها قميص ولا عمامة » . وقال لها: « في أى يوم توفى رسول الله بين عليه المات : « يوم الاثنين » وقال نها : « في أى يوم هذا » ؟ قالت : « يوم الإثنين » قال : « أَرجو فيما بيني وبين الليل » ينظر إلى ثوب عليه كان يُمَرَّضُ فيه ، به رَدْع من زعفران فقال : « اغسلوا ثوبي هذا ، وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني بها » قلت : « إن هذا خلق » قال : « إن الحج أحق بالجديد من الميت ، إنما هو للمِهْلَة » فلم يتوفَّ حتى أمسى ليلة الثلاثاء ، ودفن قبل أن يصبح » (٢) . ورواه عبد الرزاق (٣) .

قال : وقوله ( إِنما هو للمِهلة ) : من كسر الميم فإنه أراد الصديد ، ومن ضمها شبهه بعكر الزيت ، وهو المُهل . والرواية بكسر الميم ، وقال ابن السِّيد في المقتبس : قوله : ( إِنما هو للمهلة ) كذا رواه يحيى ؛ والمعروف المَهلة أَو المِهلة

<sup>(</sup>۱) ه الباب الثانى فى استدراكاتها على أعلام الصحابة – الفصل ۱ » كل هذا العنوان زيد على المخطوط ، وهو من المطبوعة . ولا بأس به ، وكذلك العناوين التالية .

<sup>(</sup>٢) خ : ( ٢٦/١ ) (٢٣) كتاب الجنائز (٩٤) باب موت يوم الاثنين عن معلى بن أسد ، عن وهيب ، عن هشام به . رقم : (١٣٨٧) والسحولية : البيضاء أو من القطن .

والرَّدْع : الزعفران ، أو لطخ منه ، وأثر الطيب في الجسد .

<sup>(</sup>٣) المصنف: ( ٤٢٣/٣ ) كتاب الجنائز - باب الكفن.

عن معمر ، عن هشام بهذا الإسناد نحوه . رقم : (٦١٧٦)

يعنى بالفتح أو بالكسر ، فإذا حذفت تاء التأنيث قلت : المُهل لا غير . ورواه أبو عبيد (١) : إنما هو للمُهل وقال : المهل في هذا الحديث الصديد والقيح ، وهو في غيره كل شيء أُذيب من جواهر الأرض ، كالذهب والفضة والنحاس . والمهل عكر الزيت قال : وأكثر رواة الموطَّأ على الكسر .

وقال الزمخشرى في الفائق: روى للمُهلة وللمَهلة والمِهلة بالكسر، ثلاثتها: الصديد والقيح الذي يذوب ويسيل من الجسد، ومنه قيل للنحاس الذائب: المُهْل (٢).

قال البيهقى فى شعب الإيمان - وقد روى حديث أبى قتادة « من ولى أخاه فليحسن كفنه فإنهم يتزاورون فيها » (٣) -: هذا إِن صح لم يخالف قول الصديق رضى الله عنه ، وإنما هو للمهل يعنى الصديد ؛ لأنه كذلك فى رؤيتنا . ويكون ماشاء الله فى علم الله ، كما قال فى الشهداء : ﴿ بَلْ أَحْيَامُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرِّرَفُونَ ﴾ وهو ذا يراهم يتشحطون فى الدماء ، وهم فى الغيب كما أُخبر الله عنهم ، ولو كانوا فى رؤيتنا كما أُخبر عنهم لارتفع الإيمان بالغيب (٤) .

<sup>(</sup>١) في المطبوع أبو عبيدة ، ومأثبتناه من المخطوط .

والكلام لأبي عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث له ( ٧/٢ - ٨ ) .

قال أبو عبيد : المُهل في هذا الحديث الصديد والقيح ، والمُهْل في غير هذا كل فِلِرُّ أذيب .

<sup>(</sup>٢) الفائق ( ٣٩٥/٣) . وفيه الكلمة الأولى : ﴿ للمُهْلِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) شعب الإيمان للبيهقى ( ١٠/٧ ) الرابع والستون من شعب الإيمان وهو باب فى الصلاة على من مات من أهل القبلة .

من طریق مسلم بن إبراهیم الوراق ، عن عكرمة بن عمار ، عن هشام بن حـــــسان ، عن ابن سيرين ، عن أبي قتادة به .

قال السيوطى فى اللآلئ : الحديث حسن صحيح له طرق كثيرة وشواهد اســـتوعبتها فى كتاب شرح الصدور ( اللآلئ ٢٠/٢ ٤ – ٤٤١ )

ثم ساق شواهد له .

أقول : ومن شواهده حديث جابر في مسلم : ﴿ إِذَا كَفَنَ أَحَدَكُمَ أَخَاهُ فَلْيَحْسَنَ كَفَنَهُ ﴾ . م : ( ٢٠/٢ ) (١١) كتاب الجنائز – (١٥) باب في تحسين كفن الميت رقم : (٩٤٣) (٤) المصدر السابق ( ٢٠/٧ ) الموضع السابق .

وقد رَوَى عنها أحاديث ، منها ما أخرجه الطبراني في معجمه الوسط من جهة منصور عن مجاهد ، عن خالد بن سعد ، عن غالب بن أبجر ، عن أبي بكر الصديق ، عن عائشة ، عن النبي على قال : ( في الحبة السوداء شفاءٌ من كل داء إلا السام » . وقال : لا يروى عن أبي بكر عن عائشة إلا بهذا الإسناد (١) وذكر ابن الصلاح في النوع الرابع والأربعين من علومه : أن هذا غلط ممن رواه عن أبي بكر الصديق عن عائشة ، إنما هو عن أبي بكر بن أبي عتيق عن عائشة وهو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن ابته التنقيح لابن الجوزي في باب من روى عن ابنه : روى أبو بكرالصديق عن ابنته التنقيح لابن الجوزي في باب من روى عن ابنه : روى أبو بكرالصديق عن ابنته

\* \* \*

عائشة حديثين وكذلك روت أم رومان عن ابنتها عائشة حديثًا (٣)

<sup>(</sup>١) المعجم الأوسط: ( ١٠٦/١ - ١٠٧)

من طريق عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن منصور به .

قال الطبرانى : لا يروى هذا الحديث عن أبى بكر ، عن عائشة إلا بهذا الإسناد ، تفرد به عبيد الله ابن موسى . رقم : (١٠٥) والسَّام : الموت كما جاء فى بعض الروايات .

والحديث في البخارى من طريق عبيد الله بهذا الإسناد ، إلا أنه عن خالد بن سعد ومعه غالب بن أبجر ، عن ابن أبي عتيق ، عن عائشة رقم : (٥٦٨٧)

خ: ( ٣٤/٤ ) (٧٦) كتاب الطب (٧) باب الحبة السوداء .

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن الصلاح (ص ٥٣٨ - ٥٣٩ )

<sup>(</sup>٣) قال سراج الدين البلقينى فى محاسن الاصطلاح (على مقدمة ابن الصلاح ص ٥٣٩): وذكر ابن الجوزى أن الصديق روى عن ابنته عائشة وروت عنها أمها أم رومان ، فإن كانت رواية الصديق أخذت من ذلك الحديث [ أى الحبة السوداء ... ] فقد تقدم أنه وهم .

## الفصل ٢ – استدراكها على عمر بن الخطاب رضى الله عنه

فيه أُحاديث:

(الحديث الأول): أُخرج البخارى ومسلم في حديث عبد الله بن أبي مليكة قال: توفيت ابنة لعثمان بن عفان بمكة ؛ فجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس وإني لجالس بينهما ؛ جلست إلى أُحدهما ، ثم جاءَ الآخر فجلس إلى جنبي فقال عبد الله بن عمر لعمرو بن عثمان وهو مواجهه : أَلا تنهي عن البكاء ؛ فإن رسول الله عليه ، فقال ابن عباس : « إِن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه » فقال ابن عباس : « قد كان عمر يقول بعض ذلك » .

ثم حَدَّث قال : صدرت مع عمر من مكة حتى إِذَا كَانَ بالبيداء وإِذَا هو بركب تحت ظل سمرة فقال : « اذهب فانظر من هؤلاء الركب » قال : فنظرت فإذا هو صُهيب قال : فأخبرته فقال : « ادعه لى » قال : فرجعت إلى صهيب فقلت : « ارتحل فالحق أمير المؤمنين » قال : فلما أُصيب عمر ، وجعل صهيب يكى يقول : وا أخاه ، واصاحباه ، فقال عمر : « ياصهيب أتبكى على وقد قال رسول الله عليه » .

قال ابن عباس: فلما مات عمر ذكرتُ ذلك لعائشة فقالت: « رحم الله عمر، والله ماحدث رسول الله ﷺ ».

وقال مسلم: « يرحم الله عمر ، لا والله ماحدث رسول الله ﷺ أَن الله يعلنه الله عليه أَن الله يعذب المؤمن ببكاء أَحد ، ولكن قال : « إِن الله يزيد الكافر عذابًا ببكاء أَهله عليه » قال : وقالت عائشة : حسبكم القرآن : ﴿ أَلَّا نُزِرُ وَزِرَهُ وَزِرَهُ وَزِرَهُ وَزِرَهُ وَزِرَهُ وَرَرَهُ وَرَرَهُ وَرَرَهُ وَالله ما قال ابن عمر شيئا » (١) .

ووقع في الوسيط وشرح الوجيز للرافعي : أُنها قالت :

١٨

<sup>(</sup>١) خ : ( ٣٩٦/١ – ٣٩٦ ) (٢٣) كتاب الجنائز (٣٢) باب قول النبي – ﷺ - يعذب الميت ببعض بكائه عليه .

عن عبدان ، عن عبد الله ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة به . أرقام ( ١٢٨٦ – ١٢٨٨ )

م: ( ۱۲/۲۲ - ۱۶۲ ) (۱۱) كتاب الجنائز (۹) باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه رقم (۲۳) =

« رحم الله عمر ماكذب ؛ ولكنه أُخطأً أُو نسى » (١) وهذا مردود ، ولم تقل ذلك إلا لابن عمر على ما سيأتى .

قال النووى في تهذيبه : « ولا شك في غلط الغزالي في هذا ، ولا عذر له ولا تأويل » (٢) .

قلت: بلى له العذر فى التأويل؛ أُخرج مسلم عن ابن أبى مليكة: فذُكر ذلك لعائشة فقالت: أَما والله ما عرفونى هذا الحديث عن كاذِبَيْن ولا مُكَذَّبَيْن، ولكن السمع يخطىء (٣). وقد (٤) ذكره أبو منصور البغدادى فى كتابه (٥).

« فى الوسيط ، فى آخر باب التعزية : فإن قيل : أليس قال : إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ، هكذا رواه عمر ، قلنا : قال ابن عمر : ما قال رسول الله - ﷺ - هذا ، إنما قال : يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه ، حسبكم قوله تعالى : ﴿ وَأَلَّا نُزِرُ وَزِرَهُ ۗ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ وقالت عائشة - رضى الله عنها : ما كذب عمر ، ولكنه أخطأ ونسى ، إنما مر رسول الله - ﷺ - على يهودية ماتت ابنتها ... إلى آخره » .

قال النووى: هكذا وقع هذا كله فى الوسيط فى جميع النسخ ، وفيه غلطان فاحشان ، لاشك فيهما: أحدهما قوله فى الأول: « قال ابن عمر » صوابه: قالت عائشة ، فهى التى أنكرت على عمر ، ولم ينكر عليه ابن عمر ، بل روى مثله فى الصحيحين من طرق . والثانى قوله: « وقالت عائشة : ماكذب عمر ، وصوابه : ماكذب ابن عمر » .

« هكذا ثبت الحديثان في الصحيحين وغيرهما ، كما ذكرت صوابه ، ولاشك في غلط الغزالي فيهما ، ولا عذر له فيهما ولا تأويل » .

هذا وقضية البكاء على الميت ، وهل يُعذب بهذا البكاء أولا يعذب سيتعرض لها المصنف مرة أخرى عندما يعرض لاستدراك السيدة عائشة على ابن عمر – رضى الله عنهم .

هذا وسنعرض للروايات الأخرى - إن شاء الله عز وجل - بشئ من التفصيل ووجهة النظر المقابلة لم رأته السيدة عائشة - رضى الله عنها - ما يَيين منها أن ما ماذهبت إليه هو صحيح ، وما ذهب إليه جماعة من الصحابة ورووه هو صحيح أيضًا ، ويمكن الجمع بين الروايات التى ظاهرها التعارض ، وقد أشار المصنف إلى ذلك هناك . [ وانظر كتاب توثيق عائشة للسنة . ص : (١٢٦ - ١٣١) .

(٣) م : ( ٦٤١/٢ ) في الكتابِ والباب السابقين .

من طريق إسماعيل بن علية ، عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة به . رقم : (٩٢٩) .

- (٤) في المطبوعة : « وهل ذكره » وهو خطأ .
- (٥) استدراك أم المؤمنين عائشة : (ص : ٧٣ رقم : ٣٢ ) .

<sup>=</sup> من طریق عبد الرزاق ، عن ابن جریج به .

<sup>(</sup>١) الوسيط في المذهب للغزالي ( ٣٩٤/٢ ) في كتاب الجنائز - القول في التعزية والبكاء . وبقية كلامه : « إنما مر رسول الله - ﷺ - على يهودية ماتت ابنتها ، وهي تبكي ، فقال عليه الصلاة والسلام : إنهم يبكون عليها ، وإنها تعذب في قبرها » .

<sup>(</sup>٢) تهذيب الأسماء واللغات للنووى ( ٣٢٧/٢ ) ، قال النووى :

19

/ (الحديث الثاني): قال الطحاوى في مشكل الآثار: حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، ثنا أبو عبد الرحمن المقرى (١): قال ثنا ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن معمر بن أبي حبيبة (٢). قال: سمعت عبيد بن رفاعة الأنصارى يقول: كنا في مجلس فيه زيد بن ثابت فتذاكروا الغسل من الإنزال فقال زيد: «ما على أحدكم إذا جامع فلم ينزل إلا أن يغسل فرجه ، ويتوضاً وضوءَه للصلاة ».

فقام رجل من أهل المجلس ، فأتى عمر فأخبره بذلك ، فقال عمر للرجل : «اذهب أنت بنفسك فأتنى به حتى تكون أنت الشاهد عليه » ، فذهب فجاءه به ، وعند عمر ناس من أصحاب رسول الله عليه ؛ منهم على بن أبى طالب ، ومعاذ ابن جبل ، فقال له عمر : أى (٣) عُدَى نفسه تفتى الناس بهذا » ؟ فقال زيد : « أما والله ما ابتدعته ، ولكن سمعته من أعمامى ؛ رِفَاعَة بن رافع ، ومن أبى أيوب الأنصارى » .

فقال عمر لمن عنده من أصحاب رسول الله على: « ماتقولون » ؟ فاختلفوا عليه ، فقال عمر : « ياعباد الله قد اختلفتم ، وأنتم أهل بدر الأخيار » فقال له على : « فأرسل إلى أزواج النبي عليه إن كان شيءٌ من ذلك ظهرن عليه » فأرسل إلى حفصة فسألها فقالت : « لا علم لى بذلك » ثم أرسل إلى عائشة فقالت : « لا علم لى بذلك » ثم أرسل إلى عائشة فقالت : « إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل » . فقال عمر عند ذلك : « لا أعلم أحدًا فعله ثم لم يغتسل إلا جعلته نكالا » ( على )

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « المصرى » وما أثبتناه من المخطوط .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « أبي حيية » وما أثبتناه من المخطوط ، ومن شرح معانى الآثار ومشكل الآثار .

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: « أم عُدَى نفسه » .

<sup>(</sup>٤) الحديث بهذا الإسناد ليس في شرح مشكل الآثار ، وإنما هو في شـــــرح معاني الآثار -( ٥٨/١ ) كتاب الطهارة - باب الذي يجامع ولا ينزل .

عن صالح بن عبد الرحمن به .

ومن طریق ابن إسحاق ، عن یزید بن أبی حبیب ، عن معمر بن أبی حبیبة ، عن عبید بن رفاعة ، عن أبیه قال : إنی لجالس عند عمر ... فذكر نحوه .

وهذا الطريق الثاني في شرح مشكل الآثار ( ١٢٢/١٠ – ١٢٣)

أخرجه مسلم في الصحيح ، لكن لم يذكر أن عمر هو السائل ، بل ذكر عن أبي موسى الأشعرى قال : اختلف رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون : « لا يجب الغسل إلا في الدفق أو من الماء » . وقال المهاجرون : « بل إذا خالط فقد وجب الغسل » . فقال أبو موسى : « أنا أشفيكم من ذلك » فقمت فاستأذنت على عائشة . . الحديث نحو ماسبق وقالت : « إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل » (1) فقال أبو موسى : « لا أسال عن هذا أحدًا بعدك » (1)

قال أَبُو عمر بن عبد البر: / هذا وإِن لم يكن مسندًا بظاهره (٣) فإِنه يدخل في المسند (٤). ثم قال: وقد روى حديثها هذا عنها مسندًا إلى النبي ﷺ ثم ذكره إلى أبى موسى عن عائشة عن النبي ﷺ قال: « إِذَا التقى الختانان وجب الغسل » (٥).

وقد نازعه الشيخ الإمام عز الدين بن عبد السلام رحمه الله فيما وجدته بخط بعض تلامذته وقال : « ليس ماذكره أبو عمر عنه أُولًا ، وهو قوله « إِذا جاوز » هو ماذكره ثانيًا من قوله : « إِذا التقى الختانان » فكيف يصح منه أَن يقول ، وقد روى حديثها هذا ، ويشير إلى ما اشترطت فيه المجاوزة ، ولم يذكر مالم يشترط فيه

<sup>=</sup> ورجاله ثقات غير أن محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن ( انظر مزيداً من تخريجه في هامش شرح مشكل الآثار ( ١٠/ ١٢٣ - ١٢٤ )

<sup>(</sup>١) م : ( ٢٧١/١ - ٢٧٢ ) (٣) كتاب الحيض (٢٢) باب نسخ الماء من الماء .

عن محمد بن المثنى ، عن محمد بن عبد الله الأنصارى ، عن هشام بن حسان ، عن حميد بن هلال ، عن أبى بردة ، عن أبى موسى الأشعرى وعن محمد بن المثنى ، عن عبد الأعلى ، عن هشام به . وهو مرفوع فى هذه الرواية على عكس ما أورده المصنف .

<sup>(</sup>٢) هذه العبارة ليست في رواية مسلم السابقة ، وهي في رواية الموطأ :

ط: ( ٤٦/١ ) رقم (٧٣) (٢) كتاب الطهارة (١٨) باب واجب الغسل إذا التقى الختانان . عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي موسى ، عن عائشة .

<sup>(</sup>٣) أي في رواية الموطأ، وليس في رواية مسلم كما ذكرنا في الهامش السابق.

 <sup>(</sup>٤) التمهيد لما في الوطأ من المعانى والأسانيد ، أبو عمر يوسف بن عبد البر ( ٣٦٨ هـ ٤٦٣ )
 وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب ( ١٠٠/٢٣ ) .

<sup>(</sup>٥) وهي رواية مسلم السابقة ، وإن كان لفظها : « ومس الحتان الختان فقد وجب الغسل » .

وقد تكلمت على علل هذا الحديث ومتابعة غير عائشة على رواية هذا عن النبى ﷺ غيرها من الصحابة: في الثالث من باب الغسل من (الذهب الإبريز في تخريج أُحاديث فتح العزيز).

ر (الحديث الثالث): قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا عمرو بن على ، ثنا أبو داود ، قال: ثنا محمد بن أبي حميد: قال: أنا عبد الله بن عمرو بن أمية ، عن أبيه: « أن عمر أتى عليه في السوق وهو يسوم بمرط فقال: «ما هذا ياعمرو»؟ قال: «مرط (۲) أشتريه ، فأتصدق به » فقال له عمر: « فأنت أنت إذًا » ثم أتى عليه بعد فقال: « ياعمرو ما صنع المروط »؟ قال: « تصدقت به » قال: « على من »؟ قال: « على رفيقة مُرَيَّة » (۳) قال: « أليس زعمت أنك تصدق به »؟ قال: « بلى ، ولكنى سمعت رسول الله عليه يقول: ما أعطيتموهن من شيء فهو لكم « بلى ، ولكنى سمعت رسول الله عليه يقول: ما أعطيتموهن من شيء فهو لكم

۲۱

<sup>(</sup>١) انظر توثيق عائشة للسنة . ص (١٥٤ – ١٥٦) .

<sup>(</sup>٢) المؤط: كساء من صوف أوخز ، جمعه مروط.

 <sup>(</sup>٣) في المطبوعة والمخطوط « رقيقة مزنية » وما أثبتناه من كشف الأستار ، أصل المصنف . وهو
 المناسب للسياق وكتب التخريج الأخرى .

صدقة ». فقال عمر: « ياعمرو لا تكذب على رسول الله على فقال: والله لا أفارقك حتى نأتى أم المؤمنين عائشة » فقال: فاستأذنوا على عائشة فقال عمرو: « أنشدك الله أسمعت رسول الله على يقول: ما أعطيتموهن فهو لكم صدقة » فقالت: « اللهم نعم » فقال عمر: « أين كنت عن هذا ؟ ألهانى الصفق بالأسواق » (١).

ومحمد بن أُبي حميد ضعيف .

(الحديث الرابع): أَخرجه البيهقى فى سننه عن معمر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر: سمعت عمر يقول: « إِذَا رميتم وحلقتم فقد حلَّ لكم كل شيءٍ إلا النساء والطيب » .

قال سالم : وقالت عائشة : « كل شيءٍ إلا النساء ، وأَنا طيبت رسول الله ﷺ لجلّه » (٢) .

(١) كشف الأستار ( ١٩٥/ - ١٩٦ ) عشرة النساء – باب نفقة الرجل على أهله .

عن عمرو بن علي به .

قال الهیشمی : رواه البزار ، وروی له أحمد : « ما أعطی الرجل امرأته فهی صدقة » ، وفی إسنادهما محمد بن أبی حمید ، وهو ضعیف ( ٣٢٤/٤ )

والحديث رواه أبو داود الطيالسي في مسنده [ وهو الذي روى عنه عمرو بن على حديث البزار ] ( ص ١٩٤ – ١٩٥ . رقم ١٣٦٤ ) : بهذا الإسناد .

وفيه : « قال : اشتريته ، فتصدقت به . قال : على من ؟ قال : على الرفيقة . قال : ومن الرفيقة ؟ قال : امرأتي » .

مسند أبي يعلى : ( ٢٩٨ / ٢٩٨ - ٢٩٩ ) حديث عمرو بن أمية الضمري

من طريق حاتم بن إسماعيل ، عن يعقوب بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن أمية الضمرى ، عن الزبرقان بن عبد الله بن عمرو بن أمية ، عن أبيه عن عمرو بن أمية قال : مر عثمان بن عفان او عبد الرحمن بن عوف بمرط ، فاستغلاه ، فمر به على عمرو بن أمية فاشتراه ، فكساه امرأته سخيلة بنت عبيدة بن الحارث بن المطلب ، فمر به عثمان - أو عبد الرحمن فقال : مافعل المرط الذى ابتعت ؟ قال عمرو : تصدقت به على سخيلة بنت عبيدة ، فقال : إن كل ماصنعت إلى أهلك صدقة ؟ قال عمرو : سمعت رسول الله - على ملك فهو صدقة عليهم .

قال الهيشمي في مجمع الزوائد ( ٣٢٤/٤ - ٣٢٠):

رواه أبو يعلى والطبراني ورجال الطبراني ثقات كلهم . أقول : وبهذا يتقوى الحديث الذي معنا فيما هو مرفوع منه إلى درجة الحسن والله عز وجل وتعالى أعلم .

(٢) السنن الكبرى للبيهقى (١٣٥/٥)

2 7

ثم أُخرج عن ابن عيينة عن عمرو عن سالم قال: قالت عائشة: « أَنا طيبت رسول الله عَلَيْمَ أَحق أَن تتبع».

/ وقد أخرج الشيخان عن القاسم عنها قالت : « طيبت رسول الله ﷺ لحُرْمِه حين أُحرم ، ولحله حين حل ؛ قبل أَن يطوف بالبيت » (١) .

وقد تابعها على ذلك ابن عباس ، فيما أُخرجه البيهقى أَيضًا من جهة الثورى ، عن سلمة ، عن الحسن العُرَني عن ابن عباس قال : « إِذَا رميتم الجمرة فقد حلَّ لكم كل شيءٍ إِلا النساء حتى تطوفوا بالبيت » فقال رجل : « والطيب يا أَبا العباس » فقال له : « إِنّى رأَيت رسول الله ﷺ يُضَمَّخُ رَأْسُه بالسُّكُ (٢) ، أُوطيب هو ، أَم لا » ؟ (٣) .

(الحديث الخامس): قال البزار في مسنده: حدثنا إبراهيم بن الجنيد قال حدثني عبد الرحيم بن مطرف قال حدثني عيسى بن يونس عن إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر (ئ) قال: « أُقبلنا مع عمر حتى إِذا كنا بذى الحليفة أَهلَّ وأَهللنا فمر بنا راكب يَنْفَحُ عنه ريحُ الطِّيب، فقال عمر: « مَن هذا »؟ قالوا: « معاوية » فقال: « ما هذا يامعاوية » ؟ قال: « مررت بأُم حبيبة بنت أبي سفيان ففعلت بي هذا » قال: « ارجع فاغسله عنك ؛ فإني سمعت رسول الله عليه يقول: « الحاج الشَعِثُ التَّفِل » .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق : ( ١٣٥/٥ - ١٣٦ )

خ: ( ٢٥/١) ) (٢٥) كتاب الحج (١٨) باب الطيب عند الإحرام . رقم (١٥٣٩) عن عبد الله ابن يوسف ، عن مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه عن عائشة به .

م : ( ٨٤٦/٢ ) (١٥) كتاب الحج (٧) باب مايحل بالتحلل الأول من محظورات الإحرام عن يحيى بن يحيى ، عن مالك به . رقم : ( ١١٨٩/٣٣ )

 <sup>(</sup>٢) في المطبوعة « بالمسك » ، وما أثبتناه من المخطوط والبيهقي ، مصدر المصنف ، والسُّك : هو
 طيب يتخذ من الرامك (تاج العروس) .

 <sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للبيهقى : ( ١٣٦/٥ ) كتاب الحج - باب مايحل بالتحلل الأول من
 محظورات الإحرام . وانظر كتاب توثيق عائشة للسنة ص : (١٥٧ - ١٦٦١) .

<sup>(</sup>٤) « عن ابن عمر » : ليس في المخطوط ولا في المطبوعة . وأثبتناه من البزار مصدر المصنف .

قال البزار : « لا نعلم له إِسنادًا عن عمر إِلا هذا ، وإبراهيم بن يزيد ليس بالقوى ، وقد حدث عنه سفيان الثورى وجماعة كثيرة » (١) اهـ .

قلت: ورواه مالك في الموطأ عن نافع عن أسلم مولى عمر: أن عمر به (٢) وأخرجه البيهقي في سننه عن شعيب عن الزهري قال: « وكان ابن عمر يحدث عن عمر: أنه وجد من معاوية ريح طيب وهو بذي الحليقة وهم حجاج فقال عمر: « ممّن ريح هذا الطيب » ؟ / قال: « منى ، طيبتني أم حبيبة » فقال: «لعمري أقسم بالله لترجعن إليها حتى تغسله ، فوالله لأن أجد من المحرم ريح القطران أحب إلى من أن أجد منه ريح الطيب » (٣). قال البيهقي: « يحتمل أنه لم يبلغه حديث عائشة ، أو كره ذلك لئلا يغتر به الجاهل ، فيتوهم أن ابتداء الطيب يجوز للمحرم ، كما قال طلحة في الثوب المُمَشّق » (٤) ا هـ

وذكره الحازمي في ناسخه ، ثم قال : « ولم يبلغ عمر حديث عائشة – يعنى ( طيبت النبي ﷺ فأُصبح وإِنَّ وَبِيص المسك في مَفَارِقه ) . قال : « ولو بلغه لرجع إليه وإذا لم يبلغه ؛ فسنة رسول الله ﷺ أَحق أَن تتبع » (°) ا هـ

ولهذا ذكرت هذا في المستدركات .

22

<sup>(</sup>۱) مسند البزار: ( ۱/۰۲۸ - ۲۸۶)

من طريق عيسى بن يونس ، عن إبراهيم بن يزيد ، عن محمد بن عباد بن جعفر ، عن ابن عمر ، . . الحديث ... الحديث ...

ثم قال : « وهذا الحديث لانعلمه إلا عن عمر ، ولا نعلم له إسنادًا عن عمر إلا هذا الإسناد ... » الخ .

قال الهيثمى فى المجمع: ( ٢١٨/٣ ): رواه أحمد والبزار ، وزاد بعد الأمر بغسله: فإنى سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: الحاج الشعث التفل. ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن سليمان بن يسار لم يسمع من عمر ، وإسناد البزار متصل، إلا أن فيه إبراهيم بن يزيد الخوزى، وهو متروك.

<sup>(</sup>٢) ط: ( ٣٢٩/١ ) (٢٠) كتاب الحج (٧) باب ما جاء في الطيب في الحج. رقم (١٩)

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للبيهقي ( ١٣٥/٥ ) كتاب الحج - باب الطيب للإحرام .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق - الموضع السابق.

<sup>(</sup>٥) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ( ص : ٢٨٥ )

وحديث عائشة مقدم لا محالة ؛ لأَنها نقلت النص ، وعمر رضى الله عنه إِنما منع استدامة التطيب بالاستنباط من قوله ﷺ : « الحاج الشعِثُ التفِل » . وسيأتي إنكارها على ابن عمر مثل ذلك .

/ (الحديث السادس) (١): قال البزار أيضًا: حدثنا على بن نصر ، ومحمد ابن معمر ، واللفظ له قالا: ثنا وهب بن جرير ، ثنا شعبة ، عن إسماعيل بن أبى خالد ، عن الشعبي ، عن عبد الرجمن بن أَبْزَى (٢): أَن عمر كَبَّرَ على زينب بنت جحش أَربعًا ثم أُرسل إلى أُزواج النبي ﷺ: « من يدخل هذه قبرها » ؟ فقلن : « من كان يدخل عليها في حياتها » ثم قال عمر : « كان رسول الله ﷺ يقول : « أسرعكن بي لحوقًا أطولكن يدًا » فكن يتطاولن بأيديهن [ وإنما كان ذلك ] (٢) لأنها كانت صناعًا تعين بما تصنع في سبيل الله

قال البزار: « وهذا الحديث روى عن النبى ﷺ من وجوه ، ولا نعلم رواه عنه أُجلُّ من عمر ، ورواه غير واحد عن إسماعيل عن الشعبى مرسلًا (٤) ، ورواه غير واحد عن إسماعيل عن الشعبى مرسلًا (٤) ،

وقوله: ثم أَرسل إلى أَزواج النبي ﷺ عائشة وأَصله في العموم (°) فلهذا ذكرناه في هذا الباب ١. هـ .

۲ ٤

<sup>(</sup>١) من هنا حتى آخر الحديث الثامن في استدراك السيدة عائشة على ابن عباس أثبت في الأصل المخطوط آخر الكتاب بعد السماع ، وهو في ثماني أوراق بعضها أنصاف ، وضعها مجلد المجموعة خطأ في غير موضعها .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « عبد الرحمن بن أبي بكر » وهو خطأ ، وما أثبتناه من المخطوط .

<sup>(</sup>٣) مابين المعكوفين من البزار ، مصدر المصنف ، وفي المطبوعة بين معكوفين : [ وإنما عني ] أنها. إلخ .

<sup>(</sup>٤) مسند البزار ( ٣٦٠/١ – ٣٦١ – رقم ٣٦٠ )

عن على بن نصر ومحمد بن معمر به .

وبقية كلام البزار: « وأسنده شعبة فقال: « عن ابن أبي ليلي » ولا نعلم حدث به عن شعبة إلا هب .

قال الهيثمي في المجمع : ( ٢٤٨/٩ ) : رواه البزار ، ورجاله رجال الصحيح .

وانظر رواياته والاختلاف فيها في علل الدارقطني ( ١٧٧/٢ – ١٧٨ )

 <sup>(</sup>٥) في رواية الطبراني في الكبير مايوضح هذا الاستدراك ؛ ففيها : « وكان يعجبه - أي عمر - أن يدخل قبرها » .

وعلى هذا يكون الاستدراك هو بيان سنة خلاف ما يريده عمر – رضى الله عنه .

/ (الحديث السابع): روى مسلم عن أنَس قال: « كان عمر يضرب الأَيدى ٢٥ على صلاة بعد العصر » (١).

وأخرج أيضًا عن طاوس عن عائشة قالت : « وَهِمَ عمر ، وإِنما نهى رسول الله ﷺ أَن يُتحرى طلوع الشمس وغروبها » (٢) .

قال ابن عبد البر: وبقول عائشة قال ابن عمر وغيره ، وهو مذهب زيد بن خالد الجهنى أَيضًا ؛ لأَنه رآه عمر بن الخطاب يركع بعد العصر ركعتين ، فمشى إليه وضربه بالدِّرَّة ، فقال له زيد: «يا أَمير المؤمنين اضرب ، فوالله لا أَدعهما بعد أَن رأَيت رسول الله ﷺ يصليهما » ، فقال له عمر: «يازيد لولا أَنى أَخشى أَن يتخذها الناس سُلَّمًا إلى الصلاة حتى الليل لم أَضرب فيهما » (٣) (٤) .

(الحديث الثامن): قال البيهقى فى شعب الإيمان: أُخبرنا أبو زكريا بن أَبى إسحاق، ثنا أبو العباس الأُصم، ثنا بحر بن نصر، ثنا ابن وهب: أُخبرنى ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبى جعفر أَن عمر بن الخطاب قال: « لا يحل للمؤمن أَن

 <sup>(</sup>۱) م: ( ۱/۷۳/۱ ) (٦) كتاب المسافرين (٥٥) باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب .
 رقم: ( ۲۰۲ / ۳۰۲ )

<sup>(</sup>۲) م : ( ۷۱/۱ ه ) (٦) كتاب صلاة المسافرين (٥٣) باب لاتتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها . رقم : ( ۲۹۰ / ۸۳۳ )

<sup>(</sup>٣) التمهيد لابن عبد البر ( ١٣/ ٣٢ - ٣٣ )

والحديث رواه عبد الرزاق وأحمد والطبراني:

المصنف: ( ٤٣١/٢ - ٤٣٢ ) كتاب الصلاة - باب الساعة التي يكره فيها الصلاة - عن ابن جريج ، عن أبي سعد الأعمى ، عن السائب مولى الفارسيين ، عن زيد بن خالد الجهنى نحوه رقم: (٣٩٧٢)

و في مخطوط للمصنف عن أبي سعيد الأعمى ] وهو الصواب .

حم : ( ١١٥/٤ ) مسند زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه

عن عبد الرزاق وابن بكر ، عن ابن جريج ، عن أبي سعيد الأعمى به .

المعجم الكبير: ( ٢٦٠/٥ )

من طريق عبد الرزاق به رقم: (١٦٧)

ومن طريق عمرو بن أبي عاصم عن أبيه ، عن ابن جريج به مختصراً رقم : (١٦٦) .

قال الهيثمي في المجمع : (٢٢٣/٢ ) : إسناده حسن .

<sup>(</sup>٤) وانظر توثيق عائشة للسنة . ص : ١٦٢ – ١٦٥

يدخل الحمام إلا بمنديل ولا مؤمنة إلا من سقم ، فإنى سمعت عائشة تقول : إن رسول الله ﷺ يقول : « أَيما امرأة وضعت خمارها في غير بيتها فقد هتكت الحجاب فيما بينها وبين ربها » قال : وهو منقطع (١) .

(١) شعب الإيمان ( ١٥٩/٦ ) (٥٤) باب الحياء - فصل في الحمام

عن أبي زكريا بن أبي إسحاق ، عن أبي العباس الأصم به .

قال البيهقى : « وفى هذ الأثر عن عمر تأكيد لما رواه الأفريقى غير أنه منقطع وروى عن عمر من وجه آخر أقوى » .

هذا والحديث الذى يشير إليه هو حديث تفرد به عبد الرحمن بن زياد الأفريقي عن عبد الرحمن ابن رافع ، عن عبد الرحمن ابن رافع ، عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله - ﷺ - : إنها ستفتح عليكم أرض الأعاجم ، وستجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمامات فلا يدخلها الرجال إلا بالإزار ، وامنعوا النساء أن يدخلنها إلا مريضة أو نفساء .

قال البيهقى : وقد أخرجه أبو داود فى السنن عن أحمد بن يونس عن زهير ، عن عبد الرحمن بن زياد به . [ انظر كتاب الجمام – الباب الأول ٣٠١/٤ – ٣٠٢ – رقم ٤٠١١ ] قال البيهقى : وأكثر أهل العلم لايحتج بحديثه .

وحديثنا فيه ابن لهيعة ، وهو ضعيف ولكن له شواهد تقويه ، وتجعله حسنًا ، ومن هذه الشواهد ما رواه الحاكم بسنده عن ابن عباس – رضى الله عنهما قال : قال رسول الله – ﷺ – : اتقوا بيتًا يقال له : الحمام . قالوا : يارسول الله ، إنه يذهب الدّرن وينفع المريض ؟ قال : فمن دخله فليستتر » .

قال الحاكم : هذا حديث على شرط مسلم ، ولم يخرجاه .

وأقره الذهبي [ المستدرك ٢٨٨/٤ ]

كما روى عن جابر – رضى الله عنه قال : قال رسول الله – ﷺ – : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمتزر ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الحمر .

قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . [ المســـتدرك ٢٨٨/٤

وعن أم الدرداء قالت : خرجت من الحمام ، فلقينى النبى - ﷺ - فقال : من أين يا أم الدرداء؟ ، فقلت : من الحمام ، فقال : والذى نفسى بيده ما من امرأة تضع ثيابها فى غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهى هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل .

قال الهيثمى : رواه أحمد ، والطبرانى فى الكبير بأسانيد ، ورجال أحدها رجال الصحيح . (مجمع الزوائد ٢٧٧/١ – باب فى الحمام والنورة )

[ وانظر حم : ( ٦/ ٣٦١ – ٣٦٢ ) والطبراني في الكبير ٢٥٢/٢٥ – ٢٥٥ – أرقام ٦٤٥ ، ٦٤٦ ، ٢٥٢ و ٧٣/٢٥ رقم ١٧٩ ]

## الفصل ٣ – استدراكها على علىّ بن أُبي طالب رضي الله عنه

روى أبو منصور البغدادى في كتابه ، ثنا الحسن بن محمد بن الحسن الخلال إجازة قال : ثنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال : ثنا عبد الغافر بن سلامة الحمصى قال : ثنا يحيى بن عثمان بن كثير قال : ثنا محمد بن حمير (۱) قال : حدثنى ابن أبى مريم عن عبدة بن أبى لبابة عن محمد الخزاعى : أن أبيّ بن كعب أتى عائشة زوج النبى على فقال لها : إن على بن أبى طالب يقول : « ما أبالى على ظهر حمار مسحت أم على التساخين » (۲) قالت عائشة : « ارجع إليه فقل له : إن عائشة تنشدك هل علمت ماعمل رسول الله على بعد تنزيل سورة المائدة » ؟ فأتاه فسأله عن ذلك فقال : « إن عائشة أخبرتنى أن رسول الله على لما نزلت سورة المائدة لم يزد على المسح على التساخين (۳) » . فلما أخبره ذلك انتهى إلى قول عائشة وعمل به (٤) . ا.ه.

في إسناده من يجهل .

والتساخين الخفاف ، قال ثعلب : « لا واحد لها » (°)

<sup>(</sup>١) في المخطوط « حبر » بدون نقط ، وما أثبتناه من كتاب أبي منصور استدراك أم المؤمنين .

<sup>(</sup> ٢-٣ ) في الأصل : « التساخيم » وقد كتب المصنف على إحداهما « كذا » . وهو خطأ ، والصواب : التساخين ، كما في كتاب أبي منصور البغدادي مصدر المصنف ، وهو مَا أثبتناه .

 <sup>(</sup>٤) استدراك أم المؤمنين عائشة لأبى منصور البغدادى : ( ص : ٦٦ – ٦٧ رقم : ٢٧ ) ولم أعثر
 عليه عند غير هذين .

 <sup>(</sup>٥) قال في تاج العروس: ( وفي الصحاح: التَّسَاخِين: الخفاف ، وفي الحديث: بعث سرية فأمرهم أن يمسحوا على المَشَاوِذ والتساخين. المَشَاوِذ: العمائم والتساخين الحفاف ».

قال ابن الأثير: وقال حمزة الأصفهاني في كتاب الموازنة: التساخين: شئ كالطيالس من أغطية الرأس كان العلماء والموابذة يأخذونهم على رءوسهم خاصة دون غيرهم. قال: وجاء ذكره في الحديث، فقال من تعاطى تفسيره: هي الخفاف حيث لم يعرف فارسيته. قال: وتسخان: مُعرّب تَشْكن.

قال الجوهرى : بلا واحد مثل التَّقاشِيب . وقال ثعلب : ليس للتساخين واحد من لفظها كالنساء لا واحد لها من لفظها ، أو واحدها : تَسْخَن ، وتَسْخَان .

وقال ابن دريد : لا واحد لها من لفظها إلا أنه يقال : تَشخَان ، ولا أعرف صحة ذلك .

وهذا الحديث لا يصح ؛ فإن مسلمًا روى فى صحيحه عن شريح بن هانىء قال : أُتيت عائشة أَسأَلها عن المسح على الخفين فقالت : « عليك بابن أَبى طالب فسله ؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله ﷺ » فسأَلناه فقال : « جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أَيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم » (١).

ورواه النسائى من حديث عائشة عن شريح قال : سأَلت عائشة عن المسح على الخفين فقالت : « كان رسول الله ﷺ يأْمرنا أَن يمسح المقيم يومًا وليلة والمسافر ثلاثًا » (٢) .

#### فائدة:

روى الإِمام الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبى عاصم النبيل فى كتاب الوصايا من المسند: حدثنا ابن عُليَّةً عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال: ذكر عند عائشة أن عليًا كان وصيًّا فقالت: « متى أُوصِيَ إِليه ؟ لقد كنت مسندته في حجرى فانخنث فمات ، فمتى أُوصى إِليه » ؟

وأُخرِج من جهة مسروق عنها قالت : ﴿ مَا أُوصِي رَسُولُ الله ﷺ بشيءٍ ﴾ . وعن أُرقم بن شرحبيل عن ابن عباس مثله (٣) (٤) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) م: ( ٢٣٢/١ ) (٢) كتاب الطهارة (٢٤) باب التوقيت في المسح على الخفين .

من ظریق الثوری ، عن عمرو بن قیس الملائی ، عن الحکم بن عتیبة ، عن القاسم بن مخیمرة ، عن شریح بن هانئ به . رقم : ( ۲۷٦/۸۰ )

<sup>: (</sup>٢) لم أعثر عليه عند النسائي في الكبرى والمجتبى . وفيه مثل الحديث السابق عن على - رضى لله عنه

ولم يذكر المزى في تحفة الأشراف أن النسائي رواه من مسند عائشة كما هنا . والله تعالى أعلم . (٣) خ : ( ٢٨٧/٢ ) (٥٠) كتاب الوصايا (١) باب الوصايا .

من طريق إسماعيل ( ابن علية ) عن ابن عون نحوه . رقم : (٢٧٤١)

م: ( ١٢٥٧/٣ ) (٢٥) كتاب الوصية (٥) باب ترك الوصية لمن ليس له شئ يوصى فيه . من طريق إسماعيل بن غلية به . رقم : ( ١٦٣٦/١٩ )

<sup>(</sup>٤) وانظر توثيق عائشة للسنة . ص : ١٦٦ - ١٦٩

## الفصل ٤ – استدراكها على عبد الله بن عباس

(الحديث الأُول): أُخرج البخارى ومسلم كلاهما من طريق عَمْرَة بنت عبد الرحمن أَن زياد بن أَبي سفيان كتب إلى عائشة: « أَن عبد الله بن عباس قال: « من أَهدى هديًا حَرُم عليه مايَحْرُم على الحاج حتى ينحر الهدى » . وقد بعثت بهديى فاكتبى إلى بأمرك .

قالت عمرة: قالت عائشة: « ليس كما قال ابن عباس ، أَنا فَتَلْتُ قلائد هَدْي رسول الله ﷺ بيده ، ثم بعث بها مع أَبى ، فلم يَحْرُم على رسول الله ﷺ شيءٌ أَحله الله له حتى نحر الهدى » (١) .

وترجم عليه البخارى ( باب من قَلَّدَ القلائد بيده ) ولم يذكر فيه « وقد بعثت بهديى فاكتبى إلى بأمرك » . قال الحافظ أبو الحجاج المياسى ، ومن خطه نقلت : « هكذا وقع في كتاب مسلم ( أن ابن زياد ) ووقع في جميع الموطآت : ( أن زياد ابن أبى سفيان ) كما وقع في البخارى » (٢) .

وأُخرج البيهقي في سننه عن شعيب قال : قال الزهرى : أُول من كشف

<sup>(</sup>۱) خ: ( ۱۹/۱ ) (۲۰) كتاب الحج (۱۰۹) باب من قلد الهدى بيده . رقم: (۱۷۰۰) عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن به .

وليس فيه : « وقد بعثت بهديي ، فاكتبى إلى بأمرك » .

م: ( ٩٥٩/٢ ) (١٥) كتاب الحج (٦٤) باب استحباب بعث الهدى إلى الحرم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك به .

ووقع فيه « ابن زياد » بدل « زياد بن أبي سفيان » .

وهكذا وقع فى جميع نسخ صحيح مسلم . قال أبو على الغسانى والمازرى ، والقاضى عياض وجميع المتكلمين على صحيح مسلم : هذا غلط ، وصوابه : « أن زياد بن أبى سفيان ، وهو المعروف بزياد بن أبيه ، وهكذا وقع على الصواب فى صحيح البخارى والموطأ وسنن أبى داود وغيرها من الكتب المعتمدة ، وابن زياد لم يدرك عائشة .

<sup>(</sup>٢) انظر التخريج السابق.

الْغُمّى عن الناس وييَّن لهم السنة في ذلك عائشة رضى الله عنها: فأُخبرني عروة وعمرة أَن عائشة قالت: « إِني كنت لأَفتل قلائد هدى النبي ﷺ فيبعث بهديه مقلَّدًا وهو مقيم بالمدينة ، ثم لا يجتنب شيئًا حتى ينحر هديه » فلما بلغ الناسَ قولُ عائشة هذا أُخذوا به ، وتركوا فتوى ابن عباس » (١).

قال البيهقي : وروى في هذا المعنى مسروق والأُسود عن عائشة (٢)

فإِن قيل : فقد روى عن جابر خلاف ذلك ؛ قال الطحاوى في معانى الآثار : ثنا ربيع المؤذن ، ثنا أُسد بن موسى ، ثنا حاتم بن إسماعيل ، عن عبد الرحمن بن عطاء بن أَبي لبيبة ، عن عبد الملك بن جابر ، عن جابر بن عبد الله قال : كنت عند النبي عَلَيْةِ جالسًا فقد قميصه من جيبه حتى أُخرجه من رجليه ، فنظر القوم إلى النبي عَلَيْةٍ / فقال : « إِني أُمرت يِبُدْني التي بعثت بها أَن تقلد اليوم وتُشْعَرَ على مكان كذا وكذا ، فلبست قميصى ونسيت ، فلم أكن لأُخرج قميصى من ورائى » (٣) . وكان بعث يِبُدْنه وأقام بالمدينة .

فالجواب أن هذا حديث ضعيف لا يقاوم هذا الصحيح . قال البخارى : « عبد الرحمن بن عطاء فيه نظر »  $^{(1)}$  وقال الطحاوى : « قد تواترت الآثار عن عائشة بما لم تتواتر عن غيرها بما يخالف حديث جابر ، وحديث عائشة إسناده صحيح بلا خلاف بين أهل العلم ، ومعه النظر والمعنى  $^{(0)}$  .

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى ( ٢٤٥/٥ ) كتاب الحج – باب لا يصير الإنسان بتقليد الهدى وإشعاره ، وهو لا يريد الإحرام محرماً .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق - الموضع السابق نفسه .

 <sup>(</sup>٣) شرح معانى الآثار ( ٢٦٤/٢ ) كتاب الحج - باب الرجل يوجه بالهدى إلى مكة ويقيم فى
 أهله ، هل يتجرد إذا قلد الهدى ؟

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ( ٥/٣٣٦ رقم ١٠٧٠ )

<sup>(°)</sup> شرح معانى الآثار ( ٢٦٦/٢ – ٢٦٧ ) فى الكتاب والباب السابقين وقد لخص المصنف كلام الطحاوى ، فهو أكثر إسهاباً وتفصيلاً .

قلت : ومما يضعف حديثَ جابر حديثُ يَعْلَى بن مُرَّة أَن النبي ﷺ لم يأمر صاحب الجبة إلا بنزعها (١) .

وروى الطحاوى عن يونس ، ثنا ابن وهب : أَن مالكًا حدثه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمى ، عن ربيعة بن عبد الله بن الهُدَيْر : أَنه رأَى رجلا متجردًا بالعراق ، قال : فسألت الناس عنه فقالوا : « أَمر بهديه أَن يقلد فلذلك تجرد » قال ربيعة : « فلقيت عبد الله بن الزبير فقال : « بدعة ورب الكعبة » قال : ولا يجوز عندنا أَن يكون ابن الزبير يحلف على ذلك أَنه بدعة إلا وقد علم السنة خلاف ذلك (٢) (٣) .

(الحديث الثاني): أُخرج مسلم عن ابن جريج أُخبرني عطاء قال: كان ابن عباس يقول: « لا يطوف بالبيت حاج، ولا غير حاج إِلا حلّ ».

فقلت لعطاء : « من أَين تقول ذلك » ؟ قال : من قوله : ﴿ ثُمَّ مَجِلُهَاۤ إِلَى الْمُنِيتِ ﴾ [ سورة الحج : ٣٣ ] .

قلت : « فإِن ذلك بعد الوقوف » قال : كان ابن عباس يقول : « من بعد الوقوف وقبله » .

وكان يأُخذ ذلك من أُمر رسول الله أُصحابه حين أُمرهم أَن يحلوا من حجة الوداع (<sup>٤)</sup> .

<sup>(</sup>۱) خ : ( ۲۲/۱ ) (۲۲) كتاب العمرة (۱۰) باب يفعل بالعمرة مايفعل بالحج – عن أبى نعيم عن همام ، عن عطاء ، عن صفوان بن يعلى بن أمية – يعنى عن أبيه أن رجلاً ... الحديث . وفيه : « اخلع عنك الحبة ، واغسل أثر الخَـلُوق عنك ، وأنق الصَّفْرَة ، واصنع في عمرتك كما

تصنع فی حجك ، رقم : (۱۷۸۹)

<sup>(</sup>٢) شرح معاني الآثار ( ٢٦٧/٢ ) في الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٣) وانظر : توثيق عائشة للسنة . ص : ( ١٦٣ – ١٧٠ ) .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٩١٣/٢ ) (١٥) كتاب الحج (٣٢) باب تقليد الهدى وإشعاره عند الإحرام - رقم : ( ١٢٤٥/٢٠٨ )

عن إسحاق بن إبراهيم ، عن محمد بن بكر ، عن ابن جريج به .

قال البيهقى : قد قررنا أن فسخ الحج كان خاصًا بهم ، فلا يَقْوَى الاستدلال (١) .

وقد أُنكرت عائشة ذلك ، وحكت فعل النبي ﷺ أُخرجاه في الصحيحين عن عروة عن عائشة (٢) .

وأنكره عليه ابن عمر أيضًا . أخرجه مسلم عن وَبَرَة قال : كنت / جالسًا عند ابن عمر فجاءَه رجل فقال : « أيصلح أن أطوف بالبيت قبل أن آتى (٣) الموقف » ؟ فقال : « نعم » قال : فإن ابن عباس يقول : « لا تطف بالبيت حتى تأتى الموقف » فقال ابن عمر : « قد حج رسول الله على وطاف بالبيت قبل أن يأتى الموقف ، فبقول رسول الله على أخذ أو بقول ابن عباس إن كنت صادقًا ؟ » (٤) (٥) .

(الحديث الثالث): أخرجه البيهقى فى سننه من جهة عبد الله بن الوليد العدنى: ثنا سفيان عن جابر (٢) عن أبى الضحى: أن عبد الملك أو غيره بعث إلى ابن عباس الأطباء على البُرُد وقد وقع الماء فى عينيه ، فقالوا: « تصلى سبعة أيام مستلقيًا » فسأل أم سلمة وعائشة عن ذلك فنهتاه (٧)

قال الذهبي في مختصره : « الجعفي ليس بشيءٍ ، وابن عباس كرهه (^)

 <sup>(</sup>١) السنن الكبرى للبيهقى ( ٧٨/٥) كتاب الحج - باب تعجيل الطواف بالبيت حين يدخل
 مكة ، والبيان أنه لايحل به إذا كان حاجًا أو قارناً .

وقد لخص المصنف كلام البيهقي .

<sup>(</sup>۲) م : ( ۹۰۲/۲ – ۹۰۲ ) (۱۵) كتاب الحج (۲۹) باب مايلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل . رقم ( ۱۲۳٥/۱۹۰ )

<sup>(</sup>٣) في الأصل: آت.

<sup>(</sup>٤) م : ( ٩٠٥/٢ ) الكتاب السابق - (٢٨) باب مايلزم من أحرم بالحج ، تم قدم مكة من الطواف والسعى . رقم : ( ١٢٢٣/١٨٧ )

عن يحيى بن يحيى ، عن عبثر ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن وَبَرَة به .

<sup>(</sup>٥) انظر توثيق عائشة للسنة . ص : (٢٤٠ - ٢٤١) .

 <sup>(</sup>٦) فى المطبوعة : « جابر الجعفى » و« الجعفى » فى المخطوط ، ولكن ضرب عليها المؤلف .
 ولذلك لم نثبتها . والله عز وجل وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرى للبيهقى ( ٣٠٩/٢ ) كتاب الصلاة - باب من وقع في عينيه الماء .

من طريق عبد الله بن الوليد به .

<sup>(</sup>٨) كأنها في الأصل : يكرهه .

تورعًا، والتداوى مشروع ». وقال صاحب الدر النقى: « فى ذكر عبد الملك هنا نظر ؛ لأنه ولى الخلافة سنة خمس وستين ، وكانت وفاة عائشة وأم سلمة قبل ذلك بسنين ، اللهم إلا أن يحمل على أن عبد الملك أرسلهم إليها قبل خلافته وفيه بُعد ؛ إذ لا يعلم لعبد الملك فى زمن عائشة وأم سلمة ولاية تقتضى الإرسال على البرد ، قال : « والعدنى متكلم فيه » قال أحمد : لم يكن صاحب حديث ، وكان ربما أخطأ فى الأسماء ، ولا يحتج به وقال ابن معين : لا أعرفه ، لم أكتب عنه شيئًا . وجابر المذكور فى سنده أظنه الجعفى ، وقد قال البيهقى / فى موضع : لا يحتج به . وقال الدارقطنى : متروك .

« وقد روى هذه القصة عن سفيان الثورى من لا نسبة بينه وبين العدني حفظًا وجلالة ، وهو عبد الرحمن بن مهدى ، ولم يذكر فيه عبد الملك . قال ابن أبى شيبة في مصنفه : قال ابن مهدى : ثنا سفيان عن جابر عن أبى الضحى أن ابن عباس وقع في عينه المائه ، فقيل له : « تستلقى سبعًا ولا تصلى إلا مستلقيًا » فبعث إلى عائشة وأم سلمة يسألهما فنهتاه (١) »

وأُخرج الحاكم في المناقب من جهة أبي معاوية: ثنا الأُعمش عن المسيب ابن رافع قال: لما كُفَّ بصر ابن عباس أَتاه رجل فقال له: «إِنك إِن صبرت لي سبعًا لم تُصَلِّ إِلا مستلقيًا توميءُ إِيماءُ داويتك [ و ] برأت - إِن شاءَ الله . فأرسل إلى عائشة وأبي هريرة وغيرهما من أصحاب رسول الله عَلَيْ (٢) .

(الحديث الرابع): قال الطبراني في معجمه الوسط: حدثنا على بن سعيد الرازى: ثنا الهيثم بن مروان الدمشقى: ثنا زيد بن يحيى بن عبيد: ثنا سعيد بن

<sup>(</sup>۱) هامش السنن الكبرى ( ۲۰۹/۲ )

والأثر في ابن أبي شيبة ( ٢٣٦/٢ ) كتاب الصلوات – في الرجل يشتكي عينيه فيوصف له أن يستلقى .

<sup>(</sup>٢) المستدرك ( ٣١/ ٥٤٥ – ٥٤٦ ) (٣١) كتاب معرفة الصحابة .

من طریق أبی معاویة به

وفيه زيادة : « كل يقول : أرأيت إن مت في هذا السبع ، كيف تصنع بالصلاة ، فترك عينه ، ولم يداوها .

بشير عن قتادة: حدثنى عبد الله بن الحارث بن نوفل ، عن عبد الله بن عباس: «أَن معاوية صلى صلاة العصر ثم قام ابن الزبير فصلى بعدها ، فقال معاوية: «يا ابن عباس ماهاتان الركعتان » ؟ فقال: «بدعة وصاحبها صاحب بدعة » فلما انفتل قال: «ماقلتما » ؟ قال: «قلنا: كيت وكيت » قال: «ما ابتدعت ، ولكن حدثتنى خالتى عائشة ، فأرسل معاوية إلى عائشة فقالت: صدق ، حدثتنى أم سلمة » فأرسل إلى أُم سلمة: «أن عائشة حدثتنا عنك بكذا » فقالت: «صدقت ، أتى رسول الله على ذات يوم فصلى بعد العصر فقمت وراءه فصليت ، فلما انفتل قال: ما شأنك ؟ قلت: رأيتك يانبى الله صليت فصليت معك . فقال: إن عاملاً لى على الصدقات قدم على فخفت عليه » (١) ؟ .

ا وفى الصحيحين عن كريب مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبى وقل إوقالوا: « اقرأ عليها السلام منا جميعًا ، وسَلْها عن الركعتين بعد العصر وقل : إنا أخيرنا أنك تصلينها ، وقد بلغنا أن رسول الله وكنت أضرِب مع عمر بن الخطاب الناس عنها » قال كريب : فدخلت عليها وبلغتها ، فقالت : « سل أم سلمة » فذكر نحو ماسبق إلا أنه قال : إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان (٢) .

وأُخرج الترمذي من جهة عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : « إِنما صلى النبي ﷺ الركعتين بعد العصر ؛ لأَنه أَتاه مال فشغله عن

<sup>(</sup>١) المعجم الأوسط للطبراني ( ٧٧/٥ ) رقم : (٤١٣٨)

عن على بن سعيد به .

وفيه زيادة في آخره : « فلقيته ، فنسيت أن أصلى بعد العصر ركعتين » قال الطبراني عقبه : « لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا سعيد ، تفرد به زيد بن يحيى بن عبيد » .

<sup>(</sup>٢) خ : ( ٣٨١/١ ) (٢٢) كتاب السهو (٨) باب إذا كُلِّم ، وهو يصلي ، فأشار بيده واستمع .

عن یحیی بن سلیمان ، عن ابن وهب ، عن عمرو ، عن بکیر ، عن کریب ، أن ابن عباس ... الحدیث . رقم : (۱۲۳۳)

م : ( ٥٧١/١ – ٥٧٢ ) (٦) كتاب صلاة المسافرين (٥٣) باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها . رقم : ( ٨٣٤/٢٩٧ )

الركعتين بعد الظهر ، فصلاهما بعد العصر ، ثم لم يعد لهما » وقال : حديث حسن (١) .

ويعارضها في الصحيحين عن عروة : قالت عائشة : « يا ابن أُختى ماترك النبي ﷺ السجدتين بعد العصر عندي قط » (٢) (٣) .

/ (الحديث الخامس): أَخرج أَبو داود وابن ماجه في سننهما من طريق يزيد ٣٠ ابن أَبي زياد عن مِقسم عن ابن عباس قال: « كفن رسول الله ﷺ في ثلاثة أَثواب نجرانية ، الحلة ثوبان وقميصه الذي مات فيه » (٤)

(١) سنن الترمذي ( ٣٤٥/١ ) أبواب الصلاة - (١١) ما جاء في الصلاة بعد العصر .

عن قتيبة ، عن جرير ، عن عطاء بن السائب به رقم : (١٨٤)

ثم قال : وقد روى غير واحد عن النبى - ﷺ - أنه صلى بعد العصر ركعتين ، وهذا خلاف ماروى عنه أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وحديث ابن عباس أصح ؛ حيث قال : لم يُغد لهما .

وقد روی عن زید بن ثابت نحو حدیث ابن عباس .

قال : وقد روى عن عائشة في هذا الباب روايات :

روى عنها : أن النبي - ﷺ - ما دخل عليها بعد العصر إلا صلى ركعتين .

وروى عنها عن أم سلمة عن النبى - على الله الله عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس.

قال: والذى اجتمع عليه أكثر أهل العلم: على كراهية الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، إلا مااستثنى من ذلك، مثل الصلاة بمكة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس بعد الطواف، فقد روى عن النبى - علي الشمس حتى تطلع الشمس بعد الطواف، فقد روى عن النبى - وخصة فى ذلك، (السنن ٣٤٦/١) - ٣٥٠)

(۲)  $\pm$  : ( ۲۰۰/۱ ) (۹) کتاب مواقیت الصلاة (۳۳) باب ما یصلی بعد العصر من الفوائت ونحوها . رقم : (۹۱)

عن مسدد ، عن يحيى ، عن هشام ، عن أبيه به .

م: ( ٥٢/١ ) (٦) كتاب صلاة المسافرين (٥٤) باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي - يَكُلِيُّ - بعد العصر .

من طریق جریر وابن نمیر ، عن هشام به . رقم : ( ۲۹۹/۹۳۸ )

(٣) وانظر توثيق عائشة للسنة ، ص : (١٦٢ – ١٦٥) .

(٤) د : (  $^{(8)}$  (  $^{(8)}$  ) (  $^{(8)}$  ) باب في الكفن – عن أحمد بن حنبل وعثمان ابن أبي شيبة ، عن ابن إدريس ، عن يزيد – يعني ابن أبي زياد – عن مقسم ، عن ابن عباس به . =

قال الذهبي في مختصر سنن البيهقي : « يزيد فيه لين ، ومقسم صدوق ضعَّفه ابن حزم » ا هـ .

أُعله المنذري بيزيد ، قال : وقد أُخرج له مسلم في المتابعات ، وقال غير واحد من الأُئمة : إنه لا يحتج بحديثه (١)

قلت: وقد خالفه ابن أبى ليلى . فأخرج البيهقى فى سننه من جهة قبيصة: ثنا سفيان عن ابن أبى ليلى (٢) عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس: «كفن رسول الله عليه فى ثوبين أبيضين وبُرد حِبَره » قال البيهقى: «كذا رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى » (٣) . قال الذهبى: «وليس بقوى »

وقد روت عائشة رضى الله عنها أَن رسول الله ﷺ كفن في ثلاثة أَثواب يبض سَحُولِيَة ليس فيها قميص ولا عمامة » . أُخرجه الأَئمة الستة في كتبهم (٤) قال الده قي مقاربات عائشة من مائشة من الله عنها أَن الاثتار في ذاك عالم

قال البيهقى : وقد بينت عائشة رضى الله عنها أَن الاشتباه فى ذلك على غيرها : فأُخرج مسلم من جهة هشام عن أَبيه عن عائشة قالت : « كفن رسول الله عَيْكِيَّةٍ فى ثلاثة أثواب بيض سَحولية من كرسُف ليس فيها قميص ولا عمامة ، فأَما

<sup>=</sup> قال أبو داود: قال عثمان: في ثلاثة أثواب: حلة حمراء وقميصه الذي مات فيه. جه: ( ٤٧٢/١) (٦) كتاب الجنائز (١١) باب ماجاء في كفن النبي - ﷺ -.

جه : ( ٤٧٢/١ ) (٦) كتاب الجنائز (١١) باب ماجاء في كفن النبي – عِيْنِيِّة – عن على بن محمد ، عن عبد الله بن إدريس به . رقم (١٤٧١)

قالَ النووى : هذا الحديث ضعيف لأيصح الاحتجاج به ؛ لأن يزيد بن أبي زياد مجمع على ضعفه ، سيما وقد خالف في روايته رواية الثقات .

<sup>(</sup>١) وقد نقل أيضا عن أبي عبد الله بن أبي صفرة قوله :

هذا حديث تفرد به يزيد بن أبي زياد ، ولا يحتج به لضعفه . ( مختصر السنن ٣٠٢/٤ )

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « عن أبي ليلي » وهو خطأ . وما أثبتناه من المخطوط .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٤٠٠/٣) كتاب الجنائز . باب السنة في تكفين الرجل

<sup>(</sup>٤) خ : ( ٣٩٢/١ ) (٢٣) كتاب الجنائز (٢٣) باب الكفن بغير قميص – عن أبي نعيم ، عن سفيان ، عن هشام ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها به . رقم : (١٢٧١)

وفي (٢٤) باب الكفن بلا عمامة . رقم : (١٢٧٣)

عن إسماعيل ، عن مالك ، عن هشام به .

م : ( ۲/۹۶۲ – ۲۰۰ ) (۱۱) کتاب الجنائز (۱۳) باب فی کفن المیت – من طریق أمی معاویة ، عن هشام به . رقم : (۹٤١/٤٥) .

الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له حُلَّة ليكفن فيها ، فتركت الحلة فأخذها عبد الله بن أبى بكر فقال : « لأحبسنَّها لنفسى حتى أُكفَّن فيها » ثم قال : « لو رضيها الله لنبيه لكفنه فيها » فباعها وتصدق بثمنها » (١) . وفى رواية : «أُدرج رسول الله عَلَيْتُهُ فى حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبى بكر ، ثم نزعت عنه وكفن فى ثلاثة أثواب سحولية يمانية » (٢) .

وأخرج مسلم أيضًا عن هشام عن أبيه قال: فقيل لعائشة: « إِنهم يزعمون أنه قد كان عليه السلام كفن في برد حِبَرة » قالت: قد جاءوا ببُرد حِبَرة ولم يكفنوه » (٣) وأخرجه البيهقي عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي: حدثني الزهري عن القاسم عن عائشة قالت: « أُدرج رسول الله: / في برد حبَرة ، ثم أخر عنه » (٤) قال القاسم: « إِن بقايا ذلك الثوب عندنا بعد » قال البيهقي: هذا الثوب الثالث ، وأما الحلة فتصدق بثمنها عبد الله ، وهي ثوبان . اهد (٥)

<sup>(</sup>١) م : ( ٦٤٩/٢ - ٦٥٠ ) في الكتاب والباب السابقين الحديث السابق .

<sup>(</sup>٢) م: ( ٢/ ٢٥٠ ) الموضع السابق .

من طریق علی بن مسهر ، عن هشام به . رقم : ( ۹٤١/٤٦ ) .

<sup>(</sup>٣) لم أجد هذا اللفظ في مسلم ، ولكنه في السنن الأربع :

د : ( ۲۰۷۳ ه ) (۱۵) كتاب الجنائز (۳٤) باب في الكفن عن قتيبة بن سعيد ، عن حفص بن غياث ، عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة نحوه . رقم : (۳۱۵۲)

ت : ( ۳۲۱/۳ ) (۸) کتاب الجنائز (۲۰) باب فی کفن النبی - ﷺ - .

عن قتيبة به

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . رقم : (٩٩٦)

س: ( ٢٥/٤ - ٣٦) (٢١) كتاب الجنائز (٣٩) كفن النبي - علي عن قتيبة به . رقم: (١٨٩٩)

جه : ( ٤٧٢/١ ) (٦) كتاب الجنائز (١١) باب ماجاء في كفن النبي – ﷺ - .

عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن حفص بن غياث به .

ولفظه مطابق لما هنا .

وحِبَرَة : على وزن عِنْبَه : أَى مُخَطُّط .

<sup>(</sup>٤) د : ( ٥٠٦/٣ ) في الكتاب والباب السابقين -

عن أحمد بن حنبل ، عن الوليد بن مسلم به وليس فيه قول القاسم .

<sup>(</sup>o) السنن الكبرى للبيهقي ( ٤٠١/٣ ) . كتاب الجنائز - بيان عائشة - رضي الله عنها .

(الحديث السادس): إنكارها عليه الرؤية: أُخرج الترمذي في التفسير من جهة سَلْم بن جعفر – هو البكراوي (١) ، عن الحكم بن أَبان ، عن عكرمة: قال ابن عباس: « رأَى محمد ربه » فقلت: « أَليس الله يقول: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَدُرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣]؟ فقال: « ويحك ، ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره ، قد رأَى ربه مرتين » وقال: حسن غريب (٢).

قال شيخنا عماد الدين بن كثير : « سَلْم (٣) بن جعفر ليس بذاك المشهور ، والحكم بن أَبان وثَقه جماعة » وقال ابن المبارك : « ارم به » ا هـ .

قلت: وأُخرج الحاكم في مستدركه من جهة معاذ بن هشام: حدثني أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: « أُتعجبون أَن تكون الخُلَّة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد ﷺ » ؟ ثم قال: صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه (٤).

وله شاهد صحیح عن ابن عباس فی الرؤیة . ثم ساقه من جهة إسماعیل بن زكریا ، عن عاصم ، عن الشعبی ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : « رأی محمد , به » (°) .

وله شاهد آخر صحيح الإِسناد ، ثم ساقه عن يزيد بن هارون : أَنَا محمد بن عمرو ، عن أَبَى سلمة ، عن ابن عباس قال : « قد رأَى محمد ﷺ ربه » (٦) . وعن ابن جريج عن عطاءِ عن ابن عباس قال : « رآه مرتين » (٧)

<sup>(</sup>۱) في المطبوعة : « مسلم بن جعفر البغدادي » وهو خطأ ، وما أثبتناه من المخطوط ، والترمذي – أصا, المؤلف .

<sup>(</sup>۲) ت : ( ۳۲۸/۰ – ۳۲۹ ) (٤٨) كتاب التفسير – (٥٣) باب : ومن سورة النجم رقم : (٣٢٧٩)

من طریق یحیی بن کثیر العنبری أبی غسان ، عن سَلْم بن جعفر به رقم : (٣٢٧٩) وقال : هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « مسلم » وهو خطأ - كما سبق أن ذكرنا .

<sup>(</sup>٤) المستدرك : ( ٦٤/١ - ٦٥ ) (١) كتاب الإيمان من طريق معاذ بن هشام به رقم : (٢١٦).

 <sup>(</sup>٥) المصدر السابق ( ٦٥/١ ) الكتاب السابق . من طريق إسماعيل بن زكريا به . وفيه « عن الشعبي وعكرمة ، عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ( ٦٥/١ ) الكتاب السابق من طريق يزيد بن هارون به .

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ( ٢٥/١ ) الكتاب السابق من طريق سفيان عن ابن جريج به .

ثم قال الحاكم: قد اعتمد الشيخان في هذا الباب أُخبار عائشة بنت الصديق وأبي بن كعب وابن مسعود وأبي ذر : « أن رسول الله ﷺ رأى جبريل عليه السلام » وهذه الأخبار التي ذكرتها صحيحة . اه. (١) .

وقد أُخرِج البخاري من حديث القاسم عن عائشة قالت : « من زعم أن مجمدًا رأى ربه فقد أعظم ، ولكن قد رأى جبريل في صورته وخَلْقِه سادًّا مابين الأفق » (٢) وفي الصحيحين من حديث مسروق قلت لعائشة : « يا أمتاه هل رأى محمد ربه » ؟ فقالت : « لقد قفَّ شعرى مما قلت ، من حدثك أن محمدًا عَلَيْهُ رأى ربه فقد كذب ، ثم قرأَت : ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَىٰدُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَنْرُ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [ سورة الأنعام : ١٠٣ ] ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين ».

وفي رواية : / « مَن زعم أَن محمدًا رأَى ربه فقد أُعظم على الله الفرية » فقلت : « ياأُم المؤمنين ، أَنظريني ولا تعجليني ، أَلم يقل الله عز وجل : ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ ۚ وَالْأَفْقِ ٱلْمُدِينِ ﴾ [ سورة النكوير : ٢٣ ] ، ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ [ سورة النجم : ١٣] فقالت : أَنا أُول هذه الأمة سأَل عن ذلك رسول الله عَيْنَ فقال : « إِنما هو جبريل لم أره على صورته التي خُلق عليها غير هاتين المرتين ، رأيته منهبطًا من السماءِ سادًّا عِظَمُ خَلْقِه مابين السماءِ إلى الأرض » وقالت : « أَوَلَم تسمع أَن الله عز وجل يقول : ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارُ ۗ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْجَنِيرُ ﴾ [سورة الأنعام : ١٠٣] أُوَلَم تسمع أن الله عز وجل يقول : ﴿ وَمَا كَانَ لِبِشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحُيًّا أَوْ مِن وَرَآبِي حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ. مَا يَشَآهُ إِنَّهُم عَلِيُّ حَكِيمٌ ﴾ [ سورة الشورى : ٥١ ] (٣) .

م : ( ١/٩٥١ ) (١) كتاب الإيمان (٧٧) باب معنى قول الله عز وجل ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزَلَةٌ أُخْرَىٰ ﴾ =

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ( ١/٥١ ) وفيه « صحيحة كلها » .

<sup>(</sup>٢) خ : ( ٢٩/٢ ) (٥٩) كتاب بدء الخلق (٧) باب إذا قال أحدكم آمين رقم : (٣٢٣٤) من طريق ابن عون ، عن القاسم به .

<sup>(</sup>٣) خ : ( ٢٩٨/٣ ) (٦٥) كتاب التفسير (٥٣) سورة النجم من طريق إسماعيل بن أبي خالد ، عن عامر ، عن مسروق به . رقم (٤٨٥٥) ومعنى « قَفُّ شعرى : قام من الفزع .

قلت: وهذا قاطع في هذه المسأَّلة ؛ إذ صرحت فيه بالرفع

ونقل عن ابن خزيمة أنه قال في كتاب التوحيد له : « إِنه ﷺ إِنما خاطب عائشة على قدر عقلها » ثم أُخذ يحاول تخطئتها (١) .

وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٣).

وفى كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدى : قال أَبو مسعود فى الأَطراف فى حديث عبد الواحد ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ [ سورة النجم : ١٣ ] قال : قال رسول الله ﷺ : « رأَيت جبريل فى صورته له ستمائة جناح » قال الحميدى :

<sup>=</sup> من طريق إسماعيل بن إبراهيم ، عن داود ، عن الشعبي ، عن مسروق به .

<sup>(</sup>۱) لم أعثر على هذا فى كتاب التوحيد ، وإنما بين ابن خزيمة أن هناك احتمال أن عائشة سمعت النبى – ﷺ – أنه رآه ، وذلك أنه سمع النبى – ﷺ – أنه رآه ، وذلك أنه سمع ذلك منه – ﷺ – بعد أن رأى ربه عز وجل (كتاب التوحيد ، (ص ١٥٠)

وانظر كلاماً طويلاً له في هذا الموضع ، وليس فيه هذا المعنى . الذي نقل عنه ، وهو أنه – ﷺ – خاطبها في هذه المسألة على قدر عقلها ، والله عز وجل وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>۲) جامع البيان (۲۷/۲۷)

عن ابن أبى الشوارب به .

 <sup>(</sup>٣) الإحسان ( ٣٣٦/١٤ ) (٦٠) كتاب التاريخ (٣) باب صفته - ﷺ - وأخباره - ذكر
 رؤية المصطفى - ﷺ - جبريل بأجنحته .

عن الفضل بن الحباب الجمحى ، عن أبى الوليد ، عن شعبة ، عن الشيبانى به . رقم : (٦٤٢٧) والحديث متفق عليه من رواية أبى إسحاق الشيبانى به .

خ: ( ٢٩/٢ ) (٥٩) كتاب بدء الخلق (٧) باب إذا قال أحدكم آمين ..

عن قتيبة ، عن أبي عوانة ، عن أبي إسحاق الشيباني به رقم : (٣٢٣٢)

وليس ذلك كما رأيناه من النسخ ولا ذكره البرقاني فيما خرجه على الكتابين (١).

ومنهم أبو ذر ؛ قال الإمام أحمد في مسنده : حدثنا عفان ثنا هشام عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال : قلت لأبي ذر : « لو رأيت رسول الله ﷺ لسألته » قال : « وما كنت تسأله » ؟ قلت : « كنت أسأله : هل رأى ربه عز وجل » ؟ فقال : « إنى سألته فقال : قد رأيته نورًا أنَّى أراه » (٢) .

وأُخرجه ابن حبان في صحيحه بلفظ « رأَيت نورًا » ثم قال : « معناه أَنه لم ير ربه ، ولكن رأَى نورًا علويًّا من الأَنوار المخلوقة » (٣) . اهـ .

/ هكذا وقع في رواية الإمام أحمد . وقد أخرجه مسلم من طريقين بلفظين : أحدهما قال : « رأيت نورًا » وهو مصرح أحدهما قال : « رأيت نورًا » وهو مصرح بنفي الرؤية إذ لو أراد الإثبات لقال « نعم » أو « رأيته » ونحو ذلك ، وهو يردُّ قول ابن خزيمة : ( أن الخطاب وقع لعائشة على قدر عقلها ) (٥) ولهذا لم يجد ابن خزيمة عنه ملجأً إلا أنه كان يدعى انقطاعه بين عبد الله بن شقيق وأبي ذر فقال : « في القلب من صحة مسند هذا الخبر شيء » لم أر أحدًا من علماء الأثر نظر لعلة في إسناده . قال : عبد الله بن شقيق راوى الحديث كأنه لم يكن يثبت أبا ذر

<sup>=</sup> م : ( ١٥٨/١ ) (١) كتاب الإيمان (٢٦) باب في ذكر سدرة المنتهى - من طريق شعبة ، عن سليمان الشيباني به . رقم : ( ١٧٤/٢٨٢ ) .

<sup>(</sup>١) مسند الحميدي ( الجمع بين الصحيحين ) ( ٢٢٣/١ رقم ٢٥٨)

وهو يعنى أن الذى فى الصحيحين ليس مرفوعاً ، أى ليس فيه : « قال رسول الله - عَلَيْمُ - » وإن كان له حكم الرفع .

<sup>(</sup>٢) حم : ( ١٤٧/٥ ) مسند أبي ذر – رضي الله تعالى عنه عن عفان به .

<sup>(</sup>٣) الإحسان ( ٢/١ ٥ – ٢٥٥ ) (٣) كتاب الإسراء – عن أبي يعلى ، عن عبيد الله بن عمر القواريرى ، عن معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن قتادة به . رقم (٥٨)

والحديث رواه مسلم من طريقى هشام وهمام ، عن قتادة به ولفظه : « رأيت نوراً » . ومن طريق يزيد بن هارون عن قتادة به .

ولفظه : « نورٌ أَنَّى أَراه » رقم : ( ۲۹۱ / ۱۷۸ ) .

<sup>(</sup>٤) قد سبق أن الرواية ليس فيها « رأيت » وإنما لفظها : « نور أني أراه » .

<sup>(</sup>٥) سبق أن ذكرنا في الصفحة السابقة أننا لم نجد ذلك في كتاب التوحيد .

ولا يعرفه بعينه واسمه ونسبه ، قال : لأن أبا موسى محمد بن المثنى حدثنا عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال : « أتيت المدينة فإذا رجل قائم على غرائر سود يقول : ألا ليبشر أصحاب الكنوز بِكَيِّ في الحياة والممات ، فقالوا : هذا أبو ذر » فكأنه لا يثبته ولا يعلم أنه أبو ذر (١).

وقال بعض العلماء في هذا الحديث (٢): قد أَجمعنا على أَنه ليس بنور ، وخطأنا المجوس في قولهم: هو نور ، والأَنوار أَجسام والبارى سبحانه ليس بجسم . والمراد بهذا الحديث أَن حجابه النور ، وكذلك روى في حديث أَبي موسى ، فالمعنى : كيف أَراه وحجابه النور ؟ ومن أَثبت رؤية النبي عَلَيْ ربه فإنما يثبت ليلة المعراج ، وأَسلم أَبو ذر بمكة قادمًا قبل المعراج ، ثم رجع إلى بلاد قومه فأقام بها حتى مضت بدر وأُخد والخندق ، ثم قدم المدينة بعد ذلك ، فيحتمل أَنه سأَل النبي عَلَيْ وقت إسلامه : « هل رأيت ربك » ؟ وما كان عُرج به بعد ، فقال : « نور ، أنَّى أَراه » ؟

/ أى النور يمنع من رؤيته . وقد قال بعد المعراج في رواية ابن عباس :  $(7)^{(n)}$  ا.هـ.

وهذا ضعيف ؛ فإن عائشة أُم المؤمنين قد سأَلت عن ذلك بعد الإسراء ، ولم يشب لها الرؤية . وأَما قول الإِمام أَحمد : « مازلت منكرًا لهذا الحديث وما أَدرى ماوجهه » (٤) فقال بعض الأَئمة : لا نعرف معنى هذا الإِنكار ، وقد صح ذلك عن أَبى ذر وغيره .

وللكلام على الحديث موضع آخر قد بسطته فيه ، ورددت ما حرَّفه بعض النقَلَة في لفظه ، والله سبحانه وتعالى أُعلم (٥٠) .

<sup>(</sup>١) كتاب التوحيد . ( ص : ١٣٥ )

<sup>(</sup>٢) ذكر ذلك ابن الجوزى في كشف المشكل من حديث الصحيحين : ( ٣٧٢/١ - ٣٧٣)

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ( ٣٧٢/٢ - ٣٧٣ )

<sup>(</sup>٤) حكاه ابن الجوزى عن أبي بكر الخلال في كتاب العلل (كشف المشكل ٣٧١/١ – ٣٧٢)

<sup>(</sup>٥) انظر توثيق عائشة للسنة ، ص : (١٣١ - ١٣٤) .

(الحديث السابع): إحالته معرفة الوتر عليها . أخرجه مسلم في صحيحه عن قتادة عن زُرَارَة بن أبي أَوْفَى عن سعد بن هشام : أنه طلق امرأته فأتى المدينة ليبيع بها عقارًا له ، فيجعله في السلاح والكراع ، فذكر الحديث ، وأنه لَقي ابن عباس فسأله عن الوتر فقال : « أَلا أُنبئك بأعلم أهل الأَرض بوتر رسول الله ﷺ » قال : « عائشة ، إيتها ، فسلها ، ثم ارجع إلى ، فأخبرني بردها عليك » . قال : فأتيت عَلَى حكيم (١) بن أفلح فاستلحقته إليها فقال : « ما أنا بقاربها ، إنى نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئًا فأبت فيهما إلا مُضِيًّا فيه » فأقسمتُ عليه ، فجاءً معى فدخل عليها فقال : « يا أُم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله عنيسوك ويتوضأ ، ثم يصلي ثماني ركعات. لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة / فيتجلس ويذكر الله ويدعو ، ثم ينهض ولا يسلم ، ثم يصلي التاسعة فيقعد فيحمد فيجلس ويذكر الله ويدعو ، ثم ينهض ولا يسلم ، ثم يصلي التاسعة فيقعد فيحمد الله ويصلي على النبي ﷺ ثم يسلم تسليمًا يسمعنا ، ثم يصلي ركعتين وهو قاعد ، فتلك إحدى عشرة ركعة يابني ، فلما أَسن وأُخِذَ اللحم أَوتر بسبع وصلي ركعتين وهو جالس بعدما سلم ، فتلك تسع ركعات يابني » (٢) .

وفي رواية له « وسلم تسليمًا يسمعنا ِ»  $^{(7)}$  .

وقد اختلفت الأُحاديث ، ولا سيما الأُحاديث عن عائشة رضى الله عنها فى عدد الوتر ، وفى صحيح مسلم عنها : « كان رسول الله ﷺ يصلى فى الليل ثلاث عشرة يوتر من ذلك بخمس » (٤) .

وروى أُبو داود : « لم يكن يوتر بأكثر من ثلاث عشرة » (°).

<sup>(</sup>١) في المخطوط : « على بن حكيم » وهو خطأ ، وما أثبتناه من مسلم وكتب الرواة .

<sup>(</sup>۲) م : (۱۲/۱ – ۱۶ ه ) (٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها – (۱۸) باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض من طريق قتادة به رقم : ( ۱۳۹ – ۷٤٦ )

<sup>(</sup>٣) في الرواية السابقة في مسلم .

<sup>(</sup>٤) م : ( ٥٠٨/١ ) (٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (١٧) باب صلاة الليل ، وعدد ركعات النبي – ﷺ - في الليل وأن الوتر ركعة من طريق ابن نمير ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة – رضى الله تعالى عنها . رقم : ( ١٢٣ / ٧٣٧ )

<sup>(</sup>٥) د : ( ٩٧/٢ ) (٢) كتاب الصلاة - (٣١٦) باب في صلاة الليل من طريق ابن وهب ، =

فقيل : الاختلاف منها .

وقيل : هو من الرواة عنها .

ووجه الاختلاف فيها بحسب اختلاف أحواله على من اتساع الوقت أو ضيقه وبحسب طول القراءة كما جاء في حديث حذيفة وابن مسعود. أو عذره بمرض أو غيره ، أو في بعض الأوقات عند كبر السن كما روته ورواه أيضًا خالد بن زيد. أو وجه الثلاث عشرة أنها عدت معها ركعتى الفجر ، كما بين أبو داود ذلك في رواية له عنها (١).

(الحديث الثامن): ردت على ابن عباس قراءَته قوله تعالى: ﴿ وَظَلْنُواۤ أَنَّهُمْ وَلَا لُواۤ أَنَّهُمْ وَكُلْنُواۤ أَنَّهُمْ وَكُلْنُواۤ أَنَّهُمْ وَكُلْنُواۤ ﴾ [ سورة يوسف: ١١٠] بالتخفيف.

فَأَخرِجِ البخارى في التفسير عن ابن أَبي مليكة قال ابن عباس : ﴿ حَتَىٰ إِذَا السَّيَنْ الرُّسُلُ وَظَلُّوا أَنَهُمُ قَدْ كُدِبُوا ﴾ خفيفة ذهب بها هنالك ، وتلا ﴿ حَتَىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ﴾ [سورة البقرة : ٢١٤] فلقيت عروة بن الزبير فذكرت له ذلك فقال : ﴿ قالت عائشة : معاذ الله ، والله ماوعد الله رسوله في شيء قط إلا علم أنه كائن قبل أن يموت ، ولكن لم يزل البلاءُ بالرسل

<sup>=</sup> عن معاویة بن صالح ، عن عبد الله بن أبی قیس قال : قلت لعائشة – رضی الله تعالی عنها : بکم کان رسول الله – ﷺ – یوتر ؟ قالت : کان یوتر بأربع وثلاث ، وست وثلاث ، وثمان وثلاث ، وعشر وثلاث ، ولم یکن یوتر بأنقص من سبع ، ولا بأکثر من ثلاث عشرة .

رقم : ( ۱۳۶۲ ) .

<sup>(</sup>١) د : ( ٩٦/٢ ) في الكتاب والباب السابقين .

من طريق محمد بن إسحاق ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول الله - ﷺ - يصلى ثلاث عشرة ركعة بركعتيه قبل الصبح . رقم : (١٣٥٩)

م: ( ١٠/١ ) (٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (١٧) باب صلاة الليل .

من طریق القاسم بن محمد ، عن عائشة قالت : كانت صلاة رسول الله - ﷺ - من الليل عشر ركعات ، ويوتر بسجدة ، ويركع ركعتى الفجر ، فتلك ثلاث عشرة ركعة . رقم : ( ١٢٨/ ٧٣٨) .

حتى خافــوا أَن يكون من معهم يكذبونهم فكانت تقرؤها ﴿ كُذِّبوا ﴾ مُثَقَّلَة (١) (٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) خ : (٢٠١/٣) (٢٥) كتاب التفسير / سورة البقرة (٣٨) باب : ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّـَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن فَبْلِكُمْ مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَاْسَاَهُ وَالطَّبَرَاهُ ... ﴾ إلى ﴿ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِبِّ ﴾

رقم : (٤٥٢٤ - ٥٢٥٤)

<sup>(</sup>٢) انظر هذا الموضوع بإسهاب في توثيق عائشة للسنة . ص : (١٧٤ – ١٧٧) .

## / الفصل ٥ - [ استدراكها ] على عبد الله بن عمر

(الحديث الأول): أخرج البخارى ومسلم ، واللفظ له ، عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة - وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول: « إِن الميت ليعذب ببكاءِ الحي » - فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن ، أما إِنه لم يكذب ، ولكنه نسى أو أخطأ ، إِنما مرَّ رسول الله على يهودية يُبْكَى عليها فقال: « إِنهم يبكون عليها ، وإنها لتعذب في قبرها » (١)

ورواه مسلم أَيضًا عن هشام بن عروة عن أَبيه نحوه بلفظ: « يرحم الله أَبا عبد الرحمن ، سمع شيئًا ولم يحفظ ، إِنما مرت على رسول الله جنازة يهودى وهم يبكون عليه ، فقال: « أَنتم تبكون وإِنه ليعذب » (٢) .

واعلم أن تعذيب الميت ببكاء أهله عليه رواه عن النبي على جماعة من الصحابة ؛ منهم عمر وابن عمر ، وأنكرته عليهما عائشة ، وحديثها موافق لظاهر القرآن وهو قوله سبحانه : ﴿ أَلَّا نَزِرُ وَزِرَهُ وَزَرَ أُخْرَىٰ ﴾ [ سورة النجم : ٣٨] وموافق للأَحاديث الأُخر في بكاء النبي على على جماعة من الموتى ، وإقراره على البكاء عليهم . وكان على رحمة للعالمين ، فمحال أن يفعل مايكون سببًا لعذابهم أو يقر عليه . وهذا مرجِّح آخر لرواية عائشة ، وعائشة جزمت بالوهم .

واللائق لنا في هذا المقام التأويل ، وهو حمل الأحاديث المخالفة لها إما على

<sup>(</sup>۱) خ: (۳۹۷/۱) (۲۳) كتاب الجنائز - (۳۲) باب قول النبي ﷺ « يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه »

عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، عن عبد الله بن أبى بكر ، عن أبيه ، عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة – رضى الله عنها زوج النبى – عليه قالت : نحوه . رقم : (١٢٨٩)

م : (۲/۲٪) (۱۱) كتاب الجنائز (۹) باب الميت يعذب بيكاء أهله عليه - عن قتيبة بن سعيد ، عن مالك به ، ولفظه كما هنا كما نبه المصنف رحمه الله تعالى عليه . رقم : (۹۳۲/۲۷)

<sup>(</sup>۲) م: (۲٤٢/۲) في الكتاب والباب السابقين من طريق حماد بن زيد ، عن هشام بن عروة (787/7) به . رقم : (971/70)

٤١

من أُوصى بذلك فعليه إِثم الوصية بذلك أَنه قد تسبب إلى وجوده ، وإِما غير ذلك مما ذكره العلماءُ في كتبهم . والذي يؤكد قول عائشة في « وَهِم » قولها : « إِنه عليه السلام قال لرجل مات يهوديًّا : « وإِن الميت ليعذب » . . بلام العهد فالظاهر أَن ابن عمر خفي عليه موت اليهودي فحملها على الاستغراق .

ونظير هذا ما رُوى / أَنه ﷺ رأَى تاجرًا يبخس الناس في البيع فقال: «التاجر فاجر » (١) يعنى ذلك الرجل ، فرواه بعضهم على أَنه للاستغراق . ذكر هذا فخر الدين الرازى في بعض كتبه الأُصولية وجعله من أَسباب الغلط في الرواية .

ولا شك أنه من أسبابه ، لكن هذا الحديث ليس من هذا الباب فإن فى السنن : « التاجر فاجر إلا مَن برَّ وصدق » وهذا يدل على إرادة الاستغراق ؛ لوجود الاستثناء فيه (٢) .

(الحديث الثانى) : أُخرجا أَيضًا عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال : سمعت ابن عمر يقول : « لَأَن أُصبح مطليًّا بقطران أَحب إلى من أَن أُصبح محرمًا أَنضخ طيبًا » قال : فدخلت على عائشة فأُخبرتها بقوله ، فقالت : « طيَّبُتُ رسول الله عَلَيْ فطاف على نسائه ثم أُصبح محرمًا » (٣) .

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٣٩٩/٧ - ٣٠٠) باب الغيرة - عن معمر ، عن قتادة ، عن الحسن أو غيره مرفوعًا . رقم (١٣٢٦٣) وهو مرسل .

 <sup>(</sup>۲) انظر الكلام على هذه المسألة في توثيق عائشة للسنة في أول مسألة في عرض السنة على القرآن الكريم

<sup>(</sup>٣) خ: (١٠٦/١) (٥) كتاب الغسل (١٤) باب من تطيب ثم اغتسل ، وبقى أثر الطيب . من طريق إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال : سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر : ما أحب أن أصبح محرمًا أنضح طيبًا ، فقالت عائشة : أنا طيبت رسول الله - عليهًا ، ثم طاف في نسائه ، ثم أصبح محرمًا . رقم : (٢٧٠)

م: (٨٤٩/٢) (١٥) كتاب الحج (٧)باب الطيب للمحرم عند الإحرام من طريق أبى عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر ، عن أبيه قال : سألت عبد الله بن عمر - رضى الله عنه ، عن الرجل يتطيب ، ثم يصبح محرمًا ، فقال : ما أحب أن أصبح محرمًا أنضح طبيًا ، لأن أَطَّلِيَ بقطران أحب إلى من أن أفعل ذلك ... ، فقالت عائشة : أنا طببت رسول الله - على عند إحرامه ، ثم طاف في نسائه ، ثم أصبح محرمًا . وقم : (١٩٢/٤٧)

وفي لفظ البخارى: ذكرته لعائشة فقالت: « يرحم الله أبا عبد الرحمن ، كنت أُطيِّب رسول الله ﷺ فيطوف على نسائه ، ثم يصبح محرمًا ينضخ طيبًا » (١).

ورواه النسائى بلفظ: سأَلت ابن عمر عن الطيب عند الإحرام فقال: « لأَن أُطلى بالقطران أَحبُ إِلى من ذلك » فذكرت ذلك لعائشة فقالت: « يرحم الله أبا عبد الرحمن ، قد كنت أُطيب رسول الله عليه فيطوف في نسائه ثم يصبح ينضخ طيبا » (٢) وفي لفظ لهما: سأَلت / عائشة وذكرت لها قول ابن عمر: «ما أُحب أَن أُصبح محرمًا أَنضخ طيبًا » فقالت عائشة: « أَنا طيبت رسول الله عليه ثم طاف في نسائه ثم أُصبح محرمًا » (٣).

والنضخ بالخاءِ المعجمة كاللطخ فيما يبقى له أَثر ؛ يقال نضخ ثوبه بالطيب والنضح بالمهملة فيما كان رقيقًا مثل الماءِ (٤) .

(الحديث الثالث): أُخرجا أيضًا عن منصور عن مجاهد قال « دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة والناس يصلون الضحى في المسجد فسألناه عن صلاتهم ، فقال : « بدعة » فقال له عروة : « يا أبا عبد الرحمن [ كم ] اعتمر رسول الله علي » ؟ قال : « أُربع عمر إحداهن في رجب » فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه ، وسمعنا استنان عائشة في الحجرة ، فقال عروة : « ألا تسمعين يا أُم المؤمنين إلى مايقول أبو عبد الرحمن » ؟ فقالت : « وما يقول » ؟ قال : يقول : « اعتمر رسول الله علي أُربع عمر إحداهن فقالت : « وما يقول » ؟ قال : يقول : « اعتمر رسول الله علي أُربع عمر إحداهن

<sup>(</sup>١) خ : (١/٥٠١) (٥) كتاب الغسل (١٢) باب إذا جامع ثم عاد - من طريق شعبة ، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه ، عن عائشة به . رقم : (٢٦٧) .

<sup>(</sup>۲) س : (۱٤١/٥) (۲۶) كتاب مناسك الحج (٤٢) موضع الطيب – من طريق شعبة ، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر ، عن أبيه ، قال : سألت ... فذكره رقم : (۲۷۰٤)

<sup>(</sup>٣) خ : (١٠٦/١) (٥) كتاب الغسل (١٤) باب من تطيب ثم اغتسل عن أبي عوانة ، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر به . رقم (٢٧٠)

وقد سبق تخريجه قريبًا .

م : (٨٤٩/٢) الرواية السابقة .

<sup>(</sup>٤) وانظر تفصيلًا في هذه القضية : توثيق عائشة للسنة ، ص : (١٥٧ – ١٦١) .

فى رجب » فقالت : « يرحم الله أَبا عبد الرحمن ، ما اعتمر رسول الله ﷺ إِلاً وهو معه ، وما اعتمر فى رجب قط » (١)

قال ابن الجوزى فى مشكلة: « سكوت ابن عمر لا يخلو من حالين: إِما أَن يكون قد شك فسكت ، أَو أَن يكون ذكر بعد النسيان فرجع بسكوته إلى قولها وعائشة قد ضبطت هذا ضبطًا جيدًا ، وقال أَنس: « اعتمر رسول الله ﷺ أَربع عمر كلها فى ذى القعدة » وهذا الحديث يدل على حفظ عائشة وحسن فهمها (٢).

/ وقد جاء الإِنكار عليه منها على وجه آخر ، أُخرجه أَبو داود والنسائى وابن ماجه من جهة مجاهد قال : سئل ابن عمر : كم اعتمر رسول الله على فقال : «مرتين » فقالت عائشة : « لقد علم ابن عمر أَن رسول الله على قَرَنَها بحجة الوداع » (٣) .

وقد سبق أن البخاري ومسلمًا (٤) رويا حديث مجاهد عن عائشة ، وهو منهما تصريح بأنه سمع منها ، لا سيما على شرط البخاري ، لكن قال يحيى بن

<sup>(</sup>۱) خ : (۲۰۱/۳) (۲۶) کتاب العمرة (۳) باب کم اعتمر النبی - ﷺ . رقم (۱۷۷۰ - ۱۷۷۸)

عن قتيبة ، عن جرير ، عن منصور ، عن مجاهد وعروة عن عبد الله بن عمر وعائشة رضى الله عنهم .

م: (۹۱۷/۲) (۱۰) کتاب الحج (۳۵) باب بیان عدد عمر النبی - ﷺ وزمانهن . رقم : (۱۲۵۳/۲۱۷)

من طريق إسحاق بن إبراهيم ، عن جرير به .

<sup>(</sup>٢) كشف المشكل: (٣٤٧/٤) مسند عائشة - رضى الله تعالى عنها .

<sup>(</sup>٣) د : (٥٠٥/٢ - ٥٠٥) (٥) كتاب المناسك (٨٠) باب العمرة من طريق أبي إسحاق - عن جاهد به .

س : الكبرى : (۲۸ / ٤٧٠) (۲۸) كتاب الحج – أبواب العمرة (۲۸۲) كم عمرة اعتمر – ﷺ . رقم : (۲۱۸)

ولم أعثر عليه في ابن ماجه من حديث عائشة ، وإنما هو من حديث ابن عباس (٩٩٩/٢ - ٢٥ كتاب المناسك – ٥٠ باب كم اعتمر النبي – ﷺ ؟ رقم ٣٠٠٣) .

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: « مسلم » غير منصوبة .

سعيد القطان : لم يسمع مجاهد من عائشة ، وكان شعبة بن الحجاج ينكره . وهو قول يحيى بن معين وأبي حاتم الرازى أيضًا (١) .

وفى هذا الحديث أمر آخر غير مخالفة ماسبق ، وهو أن عائشة روت الإفراد عن النبى على النبى الخير الطحاوى فى معانى الآثار : « هذا لا ينافيه ، فيجوز أن تكون قد علمت أنه على ابتدأ فأحرم بعمرة لم يقرنها حينئذ بحجة ، فمضى فيها على أن يحج فى وقت الحج ، فكان فى ذلك متمتعًا بها ، ثم أحرم بحجة منفردة فى إحرامه بها لم يبتدىء معها إحرامًا بعمرة ، فصار بذلك قارنًا لها إلى عمرته المتقدمة ، فقد كان فى إحرامه على أشياء مختلفة : كان فى أوله متمتعًا ثم محرمًا بحجة أفردها فى إحرامه تلزمه مع العمرة التى كان قدمها ، فصار فى معنى القارن والمتمتع . وأرادت عائشة بالإفراد خلافًا للذين رووا أنه عليه السلام أهل بهما جميعًا » (٢) . اه (٣) .

وأُخرجه مسلم أَيضًا عن داود بن عامر بن سعد بن أَبي وقاص عن أَبيه : أَنه

 <sup>(</sup>١) انظر الأقوال في سماع مجاهد من عائشة وعدم سماعه منها في تحفة التحصيل لأبي زرعة العراقي بتحقيقنا : ( ٤٧٨ - ٤٧٩ )

<sup>(</sup>۲) شرح معانی الآثار (۱۰۰/۲) کتاب مناسك الحج – باب ماکان النبی – ﷺ به محرمًا فی حجة الوداع

<sup>(</sup>٣) انظر : توثيق عائشة للسنة . ص : (١٧٨ - ١٧٩) .

<sup>(</sup>٤) خ : (٤٧٠/١) (٣٣) كتاب الجنائز (٥٧) باب فضل اتباع الجنائز . رقم (١٣٢٣) من طريق جرير بن حازم ، عن نافع به

م: (٢٠٣/٢) (١١) كتاب الجنائز (١٧) باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها رقم (٥٥/٥٥) من طريق شيبان بن فروخ ، عن جرير بن حازم به

كان قاعدًا عند عبد الله بن عمر ، إِذ طلع خبَّاب صاحب المقصورة فقال : ياعبد الله بن عمر ، ألا تسمع مايقول أبو هريرة ؟ إِنه سمع رسول الله عَلَيْ يقول : من خرج مع جنازة من بيتها ، وصلى عليها ، ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أُجر ، كل قيراط مثل أُحد ، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأَجر مثل أُحد » فأرسل ابن عمر خبَّابًا إلى عائشة يسألها عن قول أبى هريرة ، ثم يرجع إليه فيخبره بما قالت ، وأخذ ابن عمر قبضةً من حصى المسجد يقلبها في يده ، حتى رجع إليه الرسول فقال : قالت عائشة : « صدق أبو هريرة » فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض وقال : « لقد فرطنا في قراريط كثيرة » (()(٢)).

/ (الحديث الخامس): أُخرج أبو داود في سننه عن محمد بن إسحاق عن الزهرى عن سالم بن عبد الله: أَن عبد الله بن عمر كان يصنع ذلك « يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة » ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد: أَن عائشة رضى الله عنها حدثتها « أَن رسول الله عَلَيْ قد كان رخَّص للنساءِ في الخفين » فترك ذلك (٣).

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه وقال فيه: قال محمد بن إِسحاق: حدثني الزهرى (٤) ، فزالت علة التدليس .

وقال الشافعي: أنا ابن عينة عن الزهرى عن سالم عن أبيه أنه كان يفتى النساءَ إذا أُحرمن أن يقطعن الخفين ، حتى أُخبرته صفية عن عائشة: « أُنها تفتى النساءَ إذا أُحرمن ألَّا يقطعن » فانتهى عنه (°).

<sup>(</sup>۱) م : (۲۰۳/۲ – ۲۰۶) فی الکتاب والباب السابقین . رقم (۹٤٥/٥٦) من طریق یزید بن عبد الله بن قسیط ، عن داود بن عامربه .

<sup>(</sup>٢) انظر : توثيق عائشة للسنة . ص : (١٨٠ – ١٨١) .

<sup>(</sup>٣) د : (٢١٤/٢ - ٤١٥) (٥) كتاب المناسك (٣٢) باب مايلبس المحرم رقم : (١٨٣١) . من طريق محمد بن إسحاق قال : ذكرت لابن شهاب فقال : حدثنى سالم أن عبد الله بن عمر - كان يصنع ذلك - يعنى يقطع الخفين للمرأة .. الحديث .

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن خزيمة (٢٠١/٤) كتاب الحج (٦٠٠) باب ذكر الدليل على أن النبي - ﷺ إنما رخص بالأمر بقطع الخفين للرجال دون النساء إذ قد أباح للنساء الخفين ، وإن وجدن نعالًا ، فرخص للنساء في لبس الخفاف دون الرجال . رقم (٢٦٨٦)

من طريق عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق به

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى للبيهقي (٥٢/٥) كتاب الحج - باب ماتلبس المرأة المحرمة من الثياب.

أخرجه البيهقي في السنن الكبير من طريق الشافعي .

وأُخرج البيهقى أَيضًا عن أَبي النضر ثنا محمد بن راشد عن عبدة بن أَبي لبابة عن ابن باباه المكى : أَن امرأَة سأَلت عائشة : « ما تلبس المرأَة في إحرامها » ؟ قالت : « تلبس من خَزِّها وبَرِِّهَا وأَصباغها وحليها » (١) .

قال بعضهم : أجمعوا على أن المراد بالخطاب المذكور في اللباس الرجال دون النساء ، وأنه لا بأس بلباس المَخِيط والخِفَاف للنساء .

(الحديث السادس): أُخرج الدارقطني في سننه: عن على بن عبد العزيز الوراق عن عاصم بن على عن أُبي أُويس: حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أَنه بلغها قول ابن عمر: « في القُبلة الوضوءُ » فقالت: « كان رسول الله عنه يقبل وهو صائم ثم لا يتوضأ » (٢).

قال الدارقطني: لا أُعلم حدَّث به عن عاصم هكذا غير على بن عبد العزيز (٣) (٤).

/ (الحديث السابع): قال الطبراني في معجمه الوسط: حدثنا بكر بن سهل ثنا سعيد بن منصور ، ثنا صالح بن موسى الطلحي ، عن عبد الملك بن عمير ، عن موسى بن طلحة قال: « بلغ عائشة أن ابن عمر يقول: « إِن موت الفجأة سخطة على المؤمنين » فقالت: « يغفر الله لابن عمر ، إِنما قال رسول الله ﷺ: موت الفجأة تخفيف على المؤمنين وسخطة على الكافرين » .

قال الطبراني : لم يروه عن عبد الملك إلا صالح (٥) .

قلت : وهو ضعيف عندهم .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: (٥٢/٥) الموضع السابق.

 <sup>(</sup>۲) سنن الدارقطني (۱۳٦/۱) باب صفة ماينقض الوضوء ، وما روى في الملامسة والقبلة . رقم
 (۱۰)

<sup>(</sup>٣) قال الزيلعي : وعَلِيِّ هذا مصنف مشهور ، ومخرج عنه في المستدرك ، وعاصم أخرج له البخاري ، وأبو أويس استشهد به مسلم .

<sup>(</sup>٤) انظر توثيق عائشة للسنة ، ص : (١٨٤) .

<sup>(</sup>٥) المعجم الأوسط: (١٠٤/٤)

عن بکر بن سهل ، عن سعید بن منصور ، عن صالح بن موسی الطَّلْحِی ، عن عبد الملك بن عمیر ، عن موسی بن طلحة به رقم (۳۱۵۳)

(الحديث الثامن): روى البخارى من حديث ابن عمر أَن رسول الله ﷺ قال : « إِن بلالًا يؤذِّن البيل فكلوا واشربوا حتى يؤذِّن ابن أُم مكتوم » (١) .

وأُخرج البيهقى فى سننه من جهة يعقوب بن محمد الزهرى: ثنا الدراوردى ثنا هشام عن أَبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ « إِن ابن أُم مكتوم رجل أَعمى ، فإذا أَذن فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال » قالت: وكان بلال يبصر الفجر. وكانت عائشة تقول: « غلط ابن عمر » .

قال البيهقى : كذا قال ، وحديث عبيد الله عن القاسم عن عائشة أُصح  $\binom{(7)}{2}$  .

واعلم أن حديث عائشة هذا الذى أخرجه إسناده صحيح ، وقد رواه أحمد ومسدد ، وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما ، ولكن لم يذكر فيه تغليط ابن عمر . وحمله ابن حبان وابن حزم على أن الأذان كان بينهما دُولا : تارة يقدم هذا وتارة يتأخر (1) .

<sup>(</sup>١) خ : (١٠٩/١) (١٠) كتاب الأذان (١١) باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره . رقم (٦١٧)

<sup>.</sup> عن عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله عن أبيه به . وفيه : « وكان رجلًا أعمى ، لا ينادى حتى يقال له : أصبحت ، أصبحت .

مً : (٧٦٨/٢) (١٣) كتاب الصيام (٨) باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر . رقم : (٣٦ – ٧٦/٣٧) .

من طریق یونس عن ابن شهاب ، عن سالم به .

ومن طريق عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر به وهناك طرق أخرى .

 <sup>(</sup>۲) السنن الكبرى للبيهقى : (۳۸۲/۱) كتاب الصلاة - باب القدر الذى كان بين بلال وابن أم
 مكتوم ، ورواية من قدم أذان ابن أم مكتوم على أذان بلال .

<sup>(</sup>٣) انظر توثيق عائشة للسنة . ص : (١٨٥ - ١٨٦)

ومن طريق يونس ، عن أبي إسحاق ، عن الأسود نحوه .

وقد روی ابن أَبی شیبة حدیثًا شهد لذلك فقال : حدثنا عَفَّان (۱) ثنا شعبة عن خبیب قال : سمعت عمتی ، و كانت قد حجت مع رسول الله علی قالت : كان رسول الله علی یقول : « إِن ابن أُم مكتوم ینادی بلیل فكلوا واشربوا حتی ینادی بلال » و « إِن بلالًا ینادی بلیل فكلوا واشربوا حتی یؤذن ابن أُم مكتوم » قالت : « و كان یصعد هذا وینزل هذا . قالت : فكنا نتعلق (۲) به فنقول : « كما أنت حتی نتستر » (۳) .

وكذا رواه أُبو داود عن شعبة عن خبيب (¹) .

/ (التاسع): روى أبو منصور البغدادى بإسناده إلى ابن جريج قال أنبأ ابن أبى مليكة عن رجل لا يكذبه: أخبرَت عائشة رضى الله عنها بقول ابن عمر رضى الله عنه: « إن الشهر تسع وعشرون » فأنكرت ذلك عليه وقالت: « يغفر الله لأبى عبد الرحمن ، ما هكذا قال رسول الله علي ، ولكن قال: « إن الشهر قد يكون تسعًا وعشرين » (٥).

قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو قال: حدثني يحيى بن عبد الرحمن عن ابن عمر عن النبي عليه : « الشهر تسع وعشرون » فذكروا ذلك لعائشة فقالت: « يرحم الله أبا عبد الرحمن ، إنما قال: « الشهر قد يكون تسعًا وعشرين » (1).

<sup>=</sup> الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٢٥١/٨ - ٢٥٢) في رقمي (٣٤٦٩ ٣٤٦٩) (١٢) كتاب الصوم (٤) باب السحور .

الأول حديث ابن عمر ، والثاني حديث خبيب بن عبد الرحمن .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « عثمان » وهو خطأ ، وما أثبتناه من المخطوط ومن كتب التخريج .

<sup>(</sup>Y) في المطبوعة « نعلق » وما أثبتناه من ابن أبي شيبة ، وكأنه هكذا في المخطوط .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (١١/٣) كتاب الصيام - من كان - يستحب تأخير السحور .

<sup>(</sup>٤) مسند أبى داود الطيالسي (ص: ٣٣١) مسند أنيسة رضى الله عنها عن النبي - ﷺ من طريق خبيب بن عبد الرحمن به . رقم : (١٦٦١)

ولكن ليس فيه إلا الجزء الذى فيه ابتداء بلال ، ثم ابن أم مكتوم وأغلب الظن أنه سقط منه الجزء الآخر الذى هو فى ابن أبى شيبة ، وهو موضع الاستشهاد ، وهو ابتداء ابن أم مكتوم ، ثم تثنيه بلال . والله عز وجل وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>٥) استدراك أم المؤمنين عائشة : ( ص : ٥٦ رقم ١٧ ) .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد (٥٦/٢) مسند عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما .

(العاشر): أُخرِج البخارى عن ابن عمرٍ قال: « وقف النبى ﷺ على قَلِيبِ بدر فقال: « وقف النبى ﷺ على قَلِيبِ بدر فقال: ﴿ فَهَلُ وَجَدَّتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمُ حَقًّا ﴾ [ الأعراف: ٤٤] ثم قال: ﴿ إِنهم الآن يسمعون ما أَقول ﴾ فذكر لعائشة فقالت: إِنما قال النبى ﷺ: « إِنهم ليعلمون الآن أَن ما كنت أَقول لهم حق ﴾ (١).

قال السهيلى فى الروض: « وعائشة لم تحضر ، وغيرها ممن حضر أحفظ للفظه ﷺ وقد قالوا له يارسول الله: « أَتخاطب قومًا قد جيّفوا أَو أُجيفوا » ؟ فقال: « ما أَنتم بأسمع لما أقول منهم » وإذا جاز أَن يكونوا فى تلك الحال عالمين جاز أَن يكونوا سامعين ، إِما بآذان رءوسهم إِذا قلنا: إِن الروح تعاد إلى الجسد ، أو إلى بعضه عند المسألة ، وهو قول جمهور أَهل السنة ، وإِما بأُذن القلب ، أو الروح على مذهب من يقول بتوجه السؤال إلى الروح من غير رجوع منه إلى الجسد ، أو إلى بعضه (٢) .

قال: « وقد روى أَن عائشة احتجت بقوله تعالى ﴿ وَمَا آَنَتَ بِمُسْمِعِ مَن فِي الْقُبُورِ ﴾ [ سورة فاطر: ٢٢] وهذه الآية كقوله: ﴿ أَفَأَنَتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِى الْمُعَمِّى ﴾ [ سورة الزخرف: ٤٠] أَى إِن الله هو الذي يهدى ويوفق ويدخل الموعظة إلى آذان القلوب لا أَنت ، وجعل الكفار أَمواتًا وصمًّا على جهة التشبيه بالأَموات وبالصم ، فالله هو الذي يسمعهم على الحقيقة إذا شاءَ ، فلا تعلق لها في الآية

<sup>=</sup> عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن عمرو ، عن يحيى بن عبد الرحمن ، عن ابن عمر ، عن النبى - على النبى الشهر تسع وعشرون فذكروا ذلك لعائشة فقالت : يرحم الله أبا عبد الرحمن ، وهل هجر رسول الله - على نساءه شهرًا ، فنزل لتسع وعشرين ، فقيل له ، فقال : إن الشهر قد يكون تسعًا وعشرين [ وانظر توثيق عائشة للسنة ، ص : (١٨٧) ] .

<sup>(</sup>۱) خ : (۸۷/۳) (۲٤) كتاب المغازى -٨) باب قتل أبي جهل .

من طريق هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن ابن عمر - رضى الله عنهما قال : وقف النبى - على على قليب بدر فقال : هل وجدتم ماوعد ربكم حقًا ؟ ثم قال : إنهم الآن يسمعون ما أقول ، فذكر لعائشة ، فقالت : إنما قال النبى - على قرأت : إنهم ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق ، ثم قرأت : ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى ... ﴾ حتى قرأت الآية .

<sup>(</sup>٢) الروض الأنف (٩٢/٣) .

لوجهين: أحدهما أنها إنما نزلت في دعاء الكفار إلى الإيمان ، الثاني أنه إنما نفى عن نبيه أن يكون هو المسمع لهم ، وصدق الله ؛ فإنه لا يسمعهم إذا شاء إلا هو (١) (٢) .

\* \* \*

(١) المصدر السابق: ( الموضع نفسه ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : توثيق عائشة للسنة . ص : (١٣٥ – ١٣٧) .

(الأُول): أخرج مسلم في صحيحه عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أَن ابن عمرو يأمر النساءَ إِذَا اغتسلن أَن ينقضن رءوسهن ، فقالت: « يا عجبًا لابن عمرو يأمر النساءَ إذا اغتسلن أَن ينقضن رءوسهن ، أَفلا يأمرهن أَن يحلقن رءوسهن! لقد كنت أغتسل أَنا ورسول الله علي من إِناءِ واحد ، وما أَزيد أَن أُفرغ على رأسى ثلاث إفراغات (١)

ورواه النسائي وقال : « وما أُنقض لي شعرًا »  $^{(7)}$  . ورواه ابن خزيمة في صحيحه أُتم من ذلك  $^{(7)}$  .

وقد تابع عائشة على رواية ذلك أم سلمة ؛ فروى مسلم فى صحيحه عن عبد الله بن رافع مولي أم سلمة عن أم سلمة قالت : قلت : « يارسول الله إنى امرأة أشد ضَفْر رأسى ، أَفَأَنقضه لغسل الجنابة » ؟ فقال : « لا ، إنما يكفيك أن تَحْثى على رأسك ثلاث حَثيَات ، ثم تفيضى عليك الماء فتطهرين » (٤) قال الماوردى فى الحاوى : « ويحتمل أن يكون ابن عَمْرو أمر بذلك احتياطًا لا واجبًا ، وعائشة إنما أنكرت وجوب الحَل » (٥) (٦) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) م: (۲٦٠/١) (٣) كتاب الحيض (١٢) باب حكم ضفائر المغتسلة رقم: (٣٣١/٥٩) من طريق ابن عليه ، عن أيوب ، عن أبي الزبير ، عن عبيد بن عمير به

<sup>(</sup>٢) س: (٢/٣٠١) (٤) كتاب الغسل والتيمم (١٢) باب ترك المرأة نقض رأسها عند الاغتسال من طريق إبراهيم بن طهمان ، عن أبى الزبير به . رقم : (٤١٦)

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن خزيمة (١٢٣٩/١ كتاب الطهارة (١٨٥) باب الرخصة في ترك نقض المرأة ضفائر رأسها في الغسل من الجنابة .

من طريق إسماعيل بن إبراهيم - وهو ابن علية - به . رقم (٢٤٧)

<sup>(</sup>٤) م : (٢٥٩/١) في الكتاب والباب السابقين . رقم : (٣٣٠/٥٨) من طريق سعيد بن أبي سعيد الله بن رافع ، عن أم سلمة .

<sup>(</sup>٥) الحاوى (٢٧٥/١) كتاب الطهارة - باب غسل الجنابة .

<sup>(</sup>٦) انظر : توثيق عائشة للسنة ، ص : (١٨٨ - ١٨٨) .

## / الفصل ٧ – استدراكها على أَبي هريرة

(الحديث الأول): إنكارها عليه بطلان الصوم بالجنابة (۱): أخرج مسلم عن ابن جريج ، عن عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن ، عن أبى بكر بن عبد الرحمن قال: سمعت أبا هريرة يقص ، يقول في قصصه: « من أدركه الفجر جنبًا فلا يصم » . قال: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث ، فذكره لأبيه ، فأنكر ذلك ، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة ، فسألها عبد الرحمن عن ذلك فقال: فكلماها قالت: « كان النبى عليه يصبح جنبًا من غير طهر ثم يصوم » فانطلقنا حتى دخلنا على مروان ، فذكر ذلك له عبد الرحمن ، فقال مروان: « عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبى هريرة ، فرددت عليه ما يقول » قال: فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله ، فذكر له غبد الرحمن فقال أبو هريرة: « أهما قالتاه لك » ؟ قال: « نعم » قال: « هما أعلم » ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن عباس ، قال أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن عباس ، قال : فرجع أبو هريرة عما كان يقول من ذلك ؟ أبه هم من النبي عبيه » قال: فرجع أبو هريرة عما كان يقول من ذلك ؟ أبه هم من النبي عباس ، قال : فرجع أبو هريرة عما كان يقول من ذلك ؟ أبه هم من النبي عباس ، قال : فرجع أبو هريرة عما كان يقول من ذلك ؟ أبه هم من النبي قبله » قال ن فرجع أبو هريرة عما كان يقول من ذلك ؟ أبه هم من النبي قبله » قال ن فرجع أبو هريرة عما كان يقول من ذلك ؟ أبه هم من النبي قبله » قال ن قبل . « أبو هريرة عما كان يقول من ذلك ؟ أبه هم كان يقول من أبه كان يقول من النبي أبه كله كان يقول من النبي أبه كله كان يقول من النبي كان يقول من النبي كله كله كله كله كا

قال البزار في مسنده : « ولا نعلم روى أبو هريرة عن الفضل بن العباس إلا هذا الحديث الواحد » (7) . ه .

وفي لفظ : فقال أَبو هريرة : « لا علم لي بذلك ، إِنما أُخبرني مخبر » (<sup>٤)</sup> .

<sup>(</sup>١) انظر : توثيق عائشة للسنة ، ص : (١٩٠ – ١٩٠) .

 <sup>(</sup>۲) م: (۲۷۹/۲ - ۷۷۰) (۱۳) كتاب الصيام (۱۳) باب صحة صوم من طلع عليه الفجر ،
 وهو جنب . رقم : (۱۱۰۷٥) .

وقد رواه البخاري مختصرًا .

خ: (۳۷/۲) (۳۰) كتاب الصوم (۲۲) باب الصائم يصبح جنبًا . رقم: (۱۹۲۰ - ۱۹۲۱) من طريق مالك عن سمى ، وشعيب عن الزهرى كلاهما عن أبي بكر بن عبد الرحمن به .

<sup>(</sup>٣) مسند البزار : (١٠٧/٦) رقم ٢١٦٦)

<sup>(</sup>٤) س : الكبرى : (١٨٠/٢) كتاب الصيام - (١٢٤) صيام من أصبح جنبًا رقم (٢٩٣٧ - = ٢٩٣٧) =

قال البيهقى : ورواه البخارى مدْرجًا فى روايته عن أَبى اليمان ، عن شعيب ، عن الزهرى ، عن أَبى بكر بن عبد الرحمن ، إِلا أَنه قال فى حديثه : « فقال : كذلك حدثنى الفضل بن عباس ، وهو أُعلم » (١)

وروى أَنه قال : « أخبرني بذلك أُسامة بن زيد » .

أُخرجه النسائي في سننه <sup>(۲)</sup>.

وقد صح رجوعه عن ذلك صريحًا كما سبق .

وأُخرِج البيهقى فى سننه عن ابن أُبي عروبة عن قتادة عن ابن المسيب : « أَن أَب هُريرة رجع عن قوله قبل موته »  $\binom{n}{2}$  .

وروى مثله عن عطاء <sup>(٤)</sup> .

ثم قال : قال ابن المنذر : أحسن ما سمعت في هذا أن يكون ذلك محمولا على النسخ ، وذلك أن الجماع كان في أول الإسلام محرمًا على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب ، فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب / إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم لارتفاع الحظر ، وكان أبو هريرة يفتى بما سمعه من الفضل على الأمر الأول ، ولم يعلم بالنسخ ، فلما سمع من عائشة وأم سلمة صار إليه ا هد (٥) .

<sup>=</sup> من طریق مالك ، عن سمى ، عن أبى بكر بن عبد الرحمن به .

<sup>(</sup>١) انظر التخريج من البخارى السابق

<sup>(</sup>٢) س. الكبرى: (١٧٨/٢ - ١٧٩) في الكتاب والباب السابقين.

من طریق ابن أبی ذئب عن عمر بن أبی بكر بن عبد الرحمن ، عن أبیه عن جده عن عائشة . رقم: (۲۹۳۱ - ۲۹۳۲)

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للبيهقى : (٢١٥/٤) كتاب الصيام - باب من أصبح جنبًا فى شهر رمضان . من طريق ابن أبى عروبة .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (الموضع نفسه)

من طريق عبد الوهاب بن عطاء ، عن عمر بن قيس ، عن عطاء به .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق - ( الموضع نفسه ) .

وجـــواب ثان : وهو حمله على من طلع الفجر وهو مجامع (١) فاستدام . وثالث : أَنه إِرشاد إِلى الأَفضل ، وهو الاغتسال قبل الفجر ، وتركه عليه السلام لذلك في حديث عائشة وأُم سلمة ؛ لبيان الجواز .

واعلم أنه وقع خلاف في ذلك للسلف أيضًا ، ثم استقر الإجماع على صحة صومه ، كما نقله ابن المنذر وكذلك الماوردي في الاحتلام ، فعن طاوس وعروة والنخعي (٢) : التفصيل بين أن يعلم فإنه مبطل ، وإلا فلا . وعن الحسن البصري : الفصل بين صوم التطوع ، فيحرم (٣) دون الفرض .

وقيل : يصوم ويقضيه وحكى عن سالم بن عبد الله .

وفى معجم الإمام أبى بكر الإسماعيلى: قال سفيان: وكان إبراهيم النخعى يقول: « من يدركه الصبح وهو جنب يفطر » ، قال يحيى بن آدم: ثم جعل سفيان يتعجب من قول إبراهيم ، فقال له حفص بن غياث: « لعل إبراهيم لم يسمع حديث النبى على أنه كان يدركه الصبح وهو جنب » يعنى - ثم يصوم قال سفيان: « بلى ، ثنا حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة به » ا ه.

/ (الحديث الثانى): قال أبو داود الطيالسى فى مسنده: حدثنا محمد بن راشد عن مكحول قال: قيل لعائشة: إِن أَبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ (الشؤم فى ثلاثة: فى الدار والمرأة والفرس » فقالت عائشة: « لم يحفظ أبو هريرة ، إِنه دخل ورسول الله ﷺ يقول: قاتل الله اليهود ، يقولون: الشؤم فى ثلاثة فى الدار والمرأة والفرس . فسمع آخر الحديث ولم يسمع أوله » (٤) .

ومحمد بن راشد وثقه أَحمد وغيره ، ولكن الشأن (°) في الواسطة بين مكحول وعائشة . وقد قال ابن أبي حاتم في المراسيل : « ثنا أبي قال : سألت

١ د

<sup>(</sup>١) في المطبوعة « من طلع الفجر عليه وهو يجامع » ، وما أثبتناه من الأصل .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « عروة النخعي » وهو خطأ ، وما أثبتناه من الأصل .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « محرم » وما أثبتناه من الأصل .

<sup>(</sup>٤) مسند أبي داود الطيالسي : ( ص : ٢١٥ رقم ١٥٣٧ ) مسند عائشة - رضي الله تعالى عنها .

عن محمد بن واشد به .

<sup>(</sup>o) في المطبوعة : « الشك » بدل : « الشأن » وما أثبتناه من المخطوط .

أَبا مسهر : « سمع مكحول من أُحد أُصحاب النبي ﷺ » ؟ قال : « ما صح عندنا إلا أُنس بن مالك » قلت : « واثلة » ؟ فأُنكره ا هـ (١) .

وقد جاء الإنكار على وجه آخر: قال الإِمام أَحمد في مسنده: حدثنا روح ثنا سعيد عن قتادة عن أبي حسان: أن رجلين دخلا على عائشة فقالا: « إِن أَبا هريرة يحدث أن نبي الله على حسان: أن رجلين دخلا على المرأة والدابة والدار » قال: يحدث أن نبي الله على كان يقول: « إِنما الطيرة في المرأة والدابة والدار » قال: فطارت شِقّة (٢) منها في السماء وشِقَّة منها في الأرض وقالت: « والذي أنزل القرآن على أبي القاسم ماهكذا كان يقول، ولكن كان نبي الله على يقول: كان أهل الجاهلية يقولون: الطيرة في المرأة والدابة والدار. ثم قصصرات عائشة في أمان مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمُ إِلّا فِي كَتَابٍ مِن قَبْلِ أَن نَبَي الله عَنْ قَبْلِ أَن نَبِي الله عَنْ قَبْلِ أَن

وأُبو حسان اسمه مسلم الأَحْرَد (٤) يروى عن ابن عباس وعائشة . قال بعض الأَئمة : ورواية عائشة في هذا أَشبه بالصواب إِن شاءَ الله ؛ لموافقتها نهيه عليه الصلاة والسلام عن الطيرة نهيًا عامًّا ، وكراهتها ، وترغيبه في تركها بقوله : «يدخل الجنة سبعون أَلفًا بغير حساب ، وهم الذين لا يَكْتَوُون ولا يَسْتَرْقُون ولا يَسْتَرْقُون ولا يَسْتَرْقُون على من المين عمر في البكاء على الميت ، يمعني أَن ذلك كان في واقعة خاصة / لا على العموم . فإن قيل : فإن غيرها من الصحابة يروى الإثبات ،

<sup>(</sup>١) المراسيل لابن أبي حاتم : (ص : ٢١١ رقم الترجمة : ٣٨٢) ورقم الفقرة : (٧٨٩)

<sup>(</sup>٢) الشُّقة : القطعة المشقوقة . وهذا كناية عن غضبها .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد : (٦/٢٤٦) .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « الأجرد » وما أثبتناه من المخطوط ، وكتب الرواة .

<sup>(</sup>٥) خ: (٤/٤) (٧٦) كتاب الطب (٤٢) باب من لم يَوْقِ .

من طريق سعيد بن جبير ، عن ابن عباس به في حديث طويل مرفوعًا . رقم : (٥٧٥١) م : (١٩٩/١ - ٢٠٠) (١) كتاب الإيمان (٩٤) باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب

من طریق الحکم بن الأعرج ، عن عمران بن حصین به رقم (۲۱۸/۳۷۲) ومن طریق سعید بن جبیر عن ابن عباس به . رقم (۲۲۰/۳۷٤)

وعائشة نافية ، والإِثبات مقدم على النفى ، ولهذا قال ابن عبد البر بعد هذا : « وأَهل العلم لا يرون الإِنكار علمًا ولا النفى شهادة ولا خبرا » (١) .

وقد أُخرجه البخارى ومسلم من حديث ابن عمر بأَلفاظ ، ومنها : أَن رسول الله ﷺ قال : « لا عدوى ولا طِيرة ، وإِنما الشؤم في ثلاثة : المرأة والفرس والدار » (٢) .

وأُخرجاه أَيضًا من حديث سهل بن سعد وأُخرجه مسلم عن جابر (٣) . وقال الترمذي بعد أَن أُخرج حديث ابن عمر ، وفي الباب عن سهل بن سعد وعائشة وأُنس (٤) .

قلنا (°): ليس هذا من باب تعارض النفى والإِثبات ، بل من باب الزيادة المعتبرة (<sup>۲)</sup> فى الحكم فتقبل باتفاق ؛ لكن كلام الترمذى يقتضى أَن عائشة روته أَيضًا ، فعلى هذا روايتها مع الجماعة أُولى من روايتها على الانفراد كما رجحوا بذلك فى مواضع .

على أنه قد جاءَ عن أبي هريرة خلاف ماسبق ، قال أحمد في مسنده : حدثنا خلف بن الوليد ثنا أبو معشر عن محمد بن قيس قال : سئل أبو هريرة : « هل سمعت من رسول الله ﷺ : الطِّيَرَةُ في ثلاث ، في المسكن والفرس والمرأة » ؟ قال : « فكنت إذًا أقول على رسول الله ﷺ مالم يقل ، ولكن سمعت رسول الله ﷺ يقول : « أصدق الطيرة الفأل ، والعين حق » (٧) .

<sup>(</sup>١) الإستذكار لابن عبد البر: (٣٢٠/٢٧) فقرة رقم (٤٠٩٢٦)

<sup>(</sup>۲) خ : (۲۰/۲ – ۳۲۰) (٥٦) کتاب الجهاد والسیر (٤٧) باب مایذکر من شؤم الفرس . عن ابن عمر ، وسهل بن سعد الساعدی . فی رقمی : (۲۸۵۸ – ۲۸۵۹)

م : (١٧٤٦ - ١٧٤٦) (٣٩) كتاب السلام (٣٤) باب الطيرة والفأل .

عن ابن عمر ، وسهل بن سعد ، وجابر . أرقام : (١١٥ – ١٢٠ / ٢٢٢٥ – ٢٢٢٧) . (٣) انظر التخريج السابق

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي (١١٦/٥ - ١١٧) (٤٤٩ كتاب الأدب (٥٨) باب ماجاء في الشؤم . (٥) هذا جواب الاعتراض السابق .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : « المفيدة » ، وما أثبتناه من المخطوط .

<sup>(</sup>Y) مسند أحمد (Y/٩/٢)

وأَما ابن الجوزى في المشكل فأَنكر على عائشة هذا الرد ، وقال : « الخبر رواه جماعة ثقات فلا يعتمد على ردها » . والصحيح أَن المعنى : إِن خيف من شيءٍ أَن يكون سببًا لما يخاف شره ويتشاءَم به ، فهذه الأَشياءُ ، لا على السبيل التي تظنها الجاهلية من العدوى والطيرة ، وإِنما القدر يجعل للأَسباب تأثيرا (١) .

وقال الخطابى: « لما كان الإنسان فى غالب أَحواله لا يستغنى عن دار يسكنها ، وزوجة يعاشرها ، وفرس يرتبطه ، وكان لا يخلو من عارض مكروه ، أضيف اليمن والشؤم إلى هذه الأشياء إضافة محل وظرف ، وإن كانا صادرين عن قضاء الله » . قال : وقد قيل : « إِن شؤم المرأة ألا تلد ، وشؤم الفرس ألا يحمل عليها فى سبيل الله ، وشؤم الدار سوء الجوار » (٢) (٣) .

/ (الحديث الثالث): قال أَبو بكر البزار في مسنده: حدثنا هلال بن بشر: ٤٥ ثنا سهل بن حماد قال: ثنا أَبو عامر الخَزَّاز، وثناه محمد بن معمر قال: ثنا عثمان ابن عمر قال: ثنا أَبو عامر الخَزَّاز عن سيّار عن الشعبي عن علقمة قال: قيل لعائشة رحمة الله عليها: « إِن أَبا هريرة يروى عن النبي ﷺ: أَن امرأة عذبت في هرة » قال: فقالت عائشة: « إِن المرأة كانت كافرة ».

قال: « ولا نعلم روى علقمة عن أبى هريرة إلا هذا الحديث » (٤) أبو عامر الخَزَّاز (٥) صالح بن رستم قال فيه أحمد بن حنبل: « صالح الحديث » .

<sup>=</sup> عن خلف بن الوليد ، عن أبى معشر ، عن محمد بن قيس به وأبو معشر ضعيف ، ومحمد بن قيس لم يدرك الصحابة .

<sup>(</sup>۱) كشف المشكل (۲۹۸/۲) مسند سهل بن سعد - رضى الله تعالى عنه - الحديث الثالث : (۸۹۸/۷۰۳)

<sup>(</sup>٢) أعلام الحديث (١٣٧٩/٢) رقم : (٢٨٥٩/٦٤٣) (٤٧) مايذكر من شؤم الفرس

<sup>(</sup>٣) انظر توثيق عائشة للسنة . ص : (١٣٨ - ١٤٠) .

<sup>(</sup>٤) كشف الأستار : (١٨٨/٤ رقم ٣٥٠٦) كتاب صفة جهنم - آخر الكتاب .

وقال البزار أيضًا : أخرجته لقول عائشة ، وحديث أبي هريرة في الصحيح

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة أبو عامر الجزار في المواضع الثلاثة وكذلك في المخطوط ، وما أثبتناه هو الصواب ، كما في كشف الأستار ، والتذكرة برواة العشرة (٧٢٤/٢ رقم (٢٨٢٥) . وكذلك في الرواية التالية في أبي داود الطيالسي ، وكذلك في مسند أحمد ، كما في التخريج التالي .

ورواه أبو محمد قاسم بن ثابت السَّرَقُسْطِى فى كتاب غريب الحديث: نا محمد بن جعفر: قال: نا أبو أحمد محمود بن غيلان المروزى: نا أبو داود الطيالسي قال: نا أبو عامر صالح بن رستم قال: نا سيّار أبو الحكم عن الشعبى عن علقمة بن قيس قال: « كنا عند عائشة ومعنا أبو هريرة فقالت: « يا أبا هريرة أنت الذي تحدث عن رسول الله عليه : « أن امرأة عذبت بالنار من جَرَّى هرة لا هى أطعمتها ولا سقتها ولا هى تركتها تأكل من خِشَاشِ الأرض شيئًا حتى ماتت »؟ قال أبو هريرة: « سمعته من رسول الله عليه » ، قالت عائشة: المؤمن أكرم عند الله من أن يعذبه من جرّى هرة ، أى إن المرأة مع ذلك كانت كافرة ؛ يا أبا هريرة إذا حدثت عن رسول الله عليه فانظر كيف تحدث » .

قولها « من جرّی هرة » تعنی من أُجلها <sup>(۱)</sup>. ا هـ .

/ (الحديث الرابع): قال الحاكم في مستدركه في كتاب العتق: أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق: أنا محمد بن غالب: ثنا الحسن بن عمر بن شقيق: ثنا سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق عن الزهري عن عروة قال: بلغ عائشة أن أبا هريرة يقول: إن رسول الله عليه قال: « لأن أُمتَّع بسوط في سبيل الله أحب إلى من أن أُعتق ولد الزني » وأن رسول الله عليه قال: « ولد الزني شر الثلاثة » و إن الميت يعذب ببكاء الحي » فقالت عائشة: رحم الله أبا هريرة أساء سمعًا فأساء إجابة: أما قوله: « لأن امتع بسوط في سبيل الله أحب إلى من أن أُعتق ولد الزني » فإنها لما نزلت ﴿ فَلَا اقْنَحَمُ ٱلْعَقَبَةُ ﴿ وَمَا آذَرَيْكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿ وَاللَّهُ الْحَدِنَا لَهُ اللَّهُ أَحْدِنَا لَهُ المُعْرَبُةُ ﴿ وَمَا اللَّهُ أَحْدَنَا مَا نَعْمَبُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا عندنا مانعتق ، إلا أن أحدنا له الجارية السوداء تخدمه وتسعى عليه ، فلو أَمرناهُن فزنين فجئن بأولاد

<sup>(</sup>۱) مسند أبى داود الطيالسى (ص: ۱۹۹ رقم ۱٤٠٠) من طريق علقمة بن قيس ، عن أبى عامر صالح بن رستم به . والحنّشاش: الحشرات .

مسند أحمد (١٩/٢) مسند أبي هريرة .

عن سليمان بن داود الطيالسي به .

قال الهيثمي في المجمع (١١٦/١) : رجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٢) انظر توثيق عائشة للسنة ، ص : (٢٤٧) .

فأعتقناهم »؟. فقال رسول الله على « لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلى من أن آمر بالزني ثم أُعتق الولد » ، وأما قوله : « ولد الزني شر الثلاثة » فلم يكن الحديث على هذا ، إنما كان رجل من المنافقين يؤذي رسول الله على فقال : « من يعذرني من فلان »؟ قيل : « يارسول الله ، إنه مع مابه ولد زني » فقال : « هو شر الثلاثة » والله تعالى يقول : ﴿ أَلّا نَزِرُ وَزِرَهُ وَزَرَ أُخْرَىٰ ﴾ [النجم : ٣٨] ، وأما قوله : « إن الميت يعذب ببكاء الحي » فلم يكن الحديث على هذا ، ولكن رسول الله على مر بدار رجل من اليهود قد مات وأهله يبكون عليه ، فقال : « إنهم ليكون عليه ، فقال : « إنهم ليكون عليه وإنه ليعذب » والله يقول : ﴿ لَا يُكَلِفُ الله يُنقَلَ الله وسَعَها ﴾ السورة البقرة : ٢٨٦] .

قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه (١) وعن الحاكم أُخرجه البيهقي في سننه في كتاب الأَيمان ، في باب عتق ولد الزني ، ثم قال : « وسلمة الأَبرش يروى مناكير » (٢)

قال الذهبي في مختصره: « هو مختلف فيه » (<sup>۳)</sup> وقد / وثقه أَبو داود . قال البيهقي: روى عن أَبي سليمان الشامي بُرُد بن سِنَان عن الزهرى عن عائشة [ مرسلًا ] في إِعتاق ولد الزني (٤) .

٦٥

<sup>(</sup>١) المستدرك (٢/٥١٦) (٢٥) كتاب العتق.

عن أبي بكر أحمد بن إسحاق به .

قال الذهبي في التلخيص : سلمة لم يحتج به مسلم ، وقد وثق ، وضعفه ابن راهويه . وفي المطبوعة : « أقنع » في المواضع كلها ، وما أثبتناه من المخطوط والمستدرك .

وحديث ﴿ ولد الزنا شر الثلاثة ﴾ :

رواه أبو جعفر الطحاوى بإسناد حسن من طريق أبى حذيفة ، عن الثورى ، عن سهيل ، عن أبيه عن أبى هريرة ( شرح مشكل الآثار ٣٦٦/٢ ) .

ورواه الحاكم (١٠٠/٤) والبيهقى : (٩/١٠) من طريقين عن أبى حذيفة بهذا الإسناد . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (١٠/١٠) كتاب الأيمان .

<sup>(</sup>٣) انظر التخريج السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (الموضع نفسه).

ومابين المعكوفين من السنن ، وهي ساقطة من المخطوط ، والسياق يقتضيها .

وأُخرج عن سفيان عن هشام عن أُبيه عن عائشة قالت في ولد الزني : « ليس عليه من وزر أُبويه شيء ، لَا تَزِرُ وازِرةٌ وِزْر أُخْرى » .

قال : وروى مرفوعًا ، ولم يصح (١) .

ثم أخرج عن إسحاق السلولى: ثنا إسرائيل عن إبراهيم عن محمد بن قيس عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ « ولد الزنى شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه » (٢).

وقال : لیس بالقوی . وقد روی مثله باِِسناد ضعیف من حدیث ابن عباس (۳) .

وقال صاحب الاستذكار: قد أُنكر ابن عباس على من روى فى ولد الزنى «أَنه شر الثلاثة » وقال: « لو كان شر الثلاثة ما استؤنى بأُمه أَن ترجم حتى تضعه ». رواه ابن وهب عن معاوية بن صالــــــ عن على بن أَبى طلحة عن ابن عباس ، وقد ذكرناه فى التمهيد بإسناده (٤) .

وقال في باب حد الزني : وقول أُم سلمة : « يارسول الله أُنهلك وفينا الصالحون » ؟ قال : « نعم إِذا كثر الخبث » الخبث في هذا الحديث عند أهل

<sup>(</sup>١) المصدر السابق : ( الموضع نفسه ) .

وعبارته : « رفعه بعض الضعفاء ، والصحيح موقوف » .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: (الموضع نفسه).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٥٠ / ٥٨ - ٥٥) في الكتاب السابق .

من طريق ابن أبي ليلي عن داود بن علي ، عن أبيه ، عن جده ابن عباس مرفوعًا .

ثم قال : هذا إسناد ضعيف ، وإنما يروى هذا الكلام على الخبر من قول سفيان الثورى

ثم ساق الحديث بسنده إلى سفيان ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة .

قال : سئل رسول الله ﷺ عن ولد الزنا فقال : هو شر الثلاثة – قال سفيان : يعنى إذا عمل بعمل والديه .

<sup>(</sup>٤) الاستذكار : (١٧٥/٢٣) (٣٨) كتاب العتق والولاء ، باب مايجوز من العتق في الرقاب الواجبة .

العلم أُولاد الزني ، وإِن كانت اللفظة محتملة لذلك ولغيره (١) .

هذا لفظه ، وهو غريب .

وأُخرج النسائى من حديث شعبة عن منصور عن سالم عن نُبَيْط بن شَرِيط عن جابان عن عبد الله بن عمرو (٢): أَن رسول الله ﷺ قال : « لا يدخل الجنة ولد زنية » (٣) .

وأُخرجه ابن حبان في صحيحه <sup>(١)</sup> .

قال الحافظ أبو الحجاج المِزِّيُّ في الأُطراف : قال البخاري : لا يعرف

(۱) المصدر السابق (۱۱۰/۲٤) (۱۱) كتاب الحدود (۳) باب جامع ماجاء في حد الزنا . وحديث : « يارسول الله ، أنهلك وفينا الصالحون » متفق عليه من حديث زينب بنت جحش :

خ: (٤/٤) (٣١٤/٢) كتاب الفتن (٤) باب قول النبى - ﷺ: ويل للعرب من شر قد اقترب . رقم (٩٥-٧)

من طریق ابن عیینة ، عن الزهری ، عن عروة ، عن زینب بنت أم سلمة ، عن أم حبیبة ، عن زینب ابنة جحش به .

م : (٢٠٠٧/٤) (٥٢) كتاب الفتن وأشراط الساعة رقم : (٢٨٨٠/١) عن ابن عيينة به .

(٢) في المطبوعة والمخطوط : « عبد الله بن مسعود » وهو خطأ ، وما أثبتناه من النسائي ، مصدر المصنف ومن ابن حبان وكتب التخريج الأخرى المثبتة في الهامش .

(٣) س: الكبرى (١٧٥/٣) كتاب العتق (٨) عتق ولد الزنا

عن محمود بن غيلان ، عن أبي داود ، عن شعبة به رقم : (٤٩١٤) .

وسالم هو ابن أبي الجعد .

(٤) الإحسان : (١٧٨/٨) (١١) كتاب الزكاة (١١) باب ذكر الإخبار عن إباحة تعدد النعم للمُنْعِم على المنعم عليه .

من طریق ابن مهدی عن شعبة به .

ولكن ليس فيه : « ولا ولد زنية » .

وأكبر الظن أنها سقطت منه ؛ لأن ابن حبان أورده ليبين أن خبر أن ولد الزنية لايدخل الجنة صحيح كما يتبين مما قبله .

ثم بين أن الثورى رواه فقال : عن سالم ، عن جابان ، ولكن الثورى وشعبة هما حافظان « إلا أن الثورى كان أعلم بحديث أهل بلده من شعبه وأحفظ لها منه ، ولا سيما حديث الأعمش ، وإسحاق ، ومنصور ، فالخبر متصل عن سالم ، عن جابان ، فمرة روى كما قال شعبة وأخرى كما قال سفيان » .

لجابان سماع من عبد الله ، ولا لسالم من جابان ولا نبيط قال : وقد روى عن عبد الله بن عمرو قوله (١) .

/ (الحديث الخامس): قال الطبراني في الأوسط: حدثنا على بن سعيد الرازى ، ثنا عبد الله بن أبي رومان الإسكندراني ، ثنا عبسى بن واقد ، نا محمد ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة : أن رسول الله على قال : « مَن لم يوتِر فلا صلاة له » فبلغ ذلك عائشة فقالت : مَنْ سَمع هذا من أبي القاسم على المعلم ما بَعُدَ الْعَهْد وما نسينا ، إنما قال أبو القاسم على المعلم ومواقيتها وركوعها وسجودها لم ينتقص منهن شيئًا - كان له عند الله عهد ألاً يعذبه ، ومن جاء وقد أنقص منهن شيئًا ، فليس له عهد عند الله ، إن شاء رحمه وإن شاء عذّبه » ثم قال : لم يروه عن محمد بن عمرو إلا عيسى ، تفرد به عبد الله بن أبي رومان (٢) .

(الحديث السادس): قال الحافظ أُبو حاتم بن حبان البُسْتِيّ في صحيحه في النوع التاسع والمئة من القسم الثاني: أُخبرنا عمر بن محمد الهمداني، ثنا

٥٧

<sup>(</sup>١) تحفة الأشراف (٢٨٤/٦) وانظر توثيق عائشة للسنة ، ص : (١٤١ - ١٤١) .

وقال البخاري في التاريخ الكبير (٢٥٧/٢) :

<sup>«</sup> قال لى الجعفى : حدثنا وهب سمع شعبة ، عن منصور ، عن سالم ، عن نبيط ، عن جابان ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبى - عليه قال : « لا يدخل الجنة ولد زنى » وتابعة غندر ، ولم يقل جرير والثورى : « نبيط » (أى بين سالم وجابان) وقال عبدان : عن أبيه ، عن شعبة ، عن يزيد ، عن سالم ، عن عبد الله بن عمرو قوله ، ولم يصح . ولا يعرف لجابان سماع من عبد الله بن عمرو ولا لسالم من جابان ولا من نبيط » .

<sup>(</sup>٢) المعجم الأوسط (١٩/٥ رقم ٤٠٢٤)

عن على بن سعيد به .

قال الهيثمى فى المجمع (٢٩٣/١) : « لم يروه عن محمد بن عمرو إلا عيسى بن واقد . قلت : ولم أجد من ذكره » .

وعبد الله بن أبي رومان ضعيف .

أبو طاهر بن السرح ، ثنا ابن وهب قال : أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة قالت : « ألا يعجبك أبو هريرة ؟ جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله على ، يسمعني ذلك ، وكنت أُسبِّح فقام قبل أن أقضى سُبْحَتى ، ولو أدركته لرددت عليه : أن رسول الله على لم يكن يسرد الحديث كسردكم » (١) .

قال أبو حاتم: قول عائشة: « لرددت عليه » أرادت به سرد الحديث لا الحديث نفسه ، وترجم عليه ما يستحب للمرء من ترك سرد الأحاديث حذر قلة التعظيم والتوقير لها (٢) .

أُخرجه مسلم في الصحيح في الفضائل عن حرملة بن يحيى : ثنا ابن وهب به سندًا ومَتنًا (7) .

/ (الحديث السابع): ذكر أبو منصور البغدادى (٤) بإسناده إلى أبى عروبة ٥٥ الحسين بن محمد الحرانى قال: ثنا جدى عمرو بن أبى عمرو قال: ثنا أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم مولى الأنصار قال: ثنا محمد بن عمرو عن يحيى ابن عبد الرحمن بن حاطب عن أبى هريرة: أنه قال: « مَن غَسَّلَ ميتًا اغتسل ، ومن حمله توضاً » فبلغ ذلك عائشة رضى الله عنها فقالت: « أو نجس موتى المسلمين ؟ وما على رجل لو حمل عودًا » ؟ (٥) .

<sup>(</sup>١) الإحسان (٣٠٢/١ - ٣٠٣) (٤) كتاب العلم - ذكر مايستحب للمرء من ترك سرد الأحاديث حذر قلة التعظيم والتوقير لها .

عن عمر بن محمد الهمداني به . رقم (١٠٠)

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣٠٣/١) الموضع نفسه .

<sup>(</sup>٣) م : (٢/٠/٤) (٤٤) كتاب فضائل الصحابة (٣٥) باب من فضائل أبي هريرة الدوسي – رضي الله تعالى عنه . رقم : (٢٤٩٣/١٦٠)

عن حرملة بن يحيى به .

<sup>(</sup>٤) استدراك أم المؤمنين عائشة (ص: ٥٤ - ٥٥ رقم ١٦).

<sup>(</sup>٥) د : (١٢/٣٥) (١٥) كتاب الجنائز (٣٩) باب في الغسل من غسل الميت - رقم : =

واعلم أن جماعة من الصحابة رووا هذا الحديث ولم يذكروا فيه الوضوءَ من حمله ، منهم عائشة . أُخرجه البيهقي (٢) ، ومنهم حذيفة : أُخرجه البيهقي (٢) ، وهو يقوى إنكار عائشة .

= عن حامد بن یحیی ، عن سفیان ، عن سهیل بن أبی صالح ، عن أبیه ، عن إسحاق مولی زائدة ، عن أبی هریرة ، عن النبی ﷺ ... وأحاله علی حدیث قبله ، متنه :

من غسل الميت فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ .

وهذا إسناد صحيح .

قال أبو داود : هذا منسوخ ، وسمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الغسل من غسل الميت فقال : يجزيه الوضوء .

قال أبو داود : أدخل أبو صالح بينه وبين أبى هريرة فى هذا الحديث – يعنى إسحاق مولى زائدة . ت : (٣١٨/٣ – ٣١٩) (٨) كتاب الجنائز (١٧) باب ماجاء فى الغسل من غسل الميت . رقم (٩٩٣) .

من طريق سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي - علي قال : من غُسْلِهِ الغسل ، ومن حمله الوضوء - يعني الميت

قال : وفي الباب عن على وعائشة .

وقال : حديث أبي هريرة حديث حسن ، وقد روى عن أبي هريرة موقوفًا .

أما اعتراض عائشة فعند البيهقي :

السنن الكبرى : (٣٠٧/١) كتاب الطهارة - باب الغسل من غسل الميت .

من طريق عبد الوهاب بن عطاء ، عن محمد بن عمر ، عن محمد بن إبراهيم أن عائشة قالت : سبحان الله ، أموات المؤمنين أنجاس ؟ وهل هو إلا رجل أخذ عودًا فحمله ؟

(١) د : (١١/٣) الموضع السابق . رقم (٢١٦٠) .

من طريق مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب العنزى ، عن عبد الله بن الزبير ، عن عائشة أنها حدثته أن النبى - ﷺ كان يغتسل من أربع : من الجنابة ، ويوم الجمعة ، ومن الحجامة ، وغسل الميت .

قال أبو داود : وحديث مصعب ضعيف ، فيه خصال ، ليس العمل عليه

وقال البيهقى فى السنن الكبرى: (٣٠٠/١): أخرج مسلم فى الصحيح حديث مصعب بن شيبة، عن طريق طلق بن حبيب، عن الن الزبير، عن عائشة عن النبى - ﷺ: عشر من الفطرة، ورك هذا الحديث فلم يخرجه، ولا أراه تركه إلا لطعن بعض الحفاظ فيه ...

(٢) السنن الكبرى (٣٠٤/١) في الكتاب والباب السابقين .

ولكن قال البيهقى: « الروايات المرفوعة فى هذا الباب عن أَبى هريرة غير قوية ، لجهالة بعض رواتها وضعف بعضهم » . والصحيح أَنه موقوف على أَبى هريرة (١) .

(الثامن): قال أبو عروبة أيضًا: (٢) حدثنا جدى عمرو بن أبي عمرو قال ، ثنا أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم قال ، ثنا الكلبي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: « لأَنْ يمتليءَ جوف أحدكم قيْحًا ودمًا خير له من أن يمتليءَ شعرًا » فقالت عائشة رضى الله عنها: « لم يحفظ الحديث ، إنما قال رسول الله ﷺ: « لأَن يمتليءَ جوف أحدكم قيحًا ودمًا خير له من أن يمتليء شعرًا هجيتُ به » (٣).

= من طريق يزيد بن زريع ، عن معمر بن راشد ، عن أبي إسحاق ، عن أبيه ، عن حذيفة قال : قال رسول الله - عليه : من غسل ميتًا فليغتسل .

قال البيهقى : وقال غيره : عن معمر ، عن يحيى بن أبى كثير ، عن أبى إسحاق عن أبى هريرة ، وقال أبان ، عن يحيى ، عن أبى إسحاق سمع أبا هريرة . قال الشيخ أبو بكر بن إسحاق الفقيه : خبر أبى إسحاق عن أبيه ، عن حذيفة ساقط . قال : وقال على بن المدينى : لا يثبت فيه حديث .

قال الشيخ رحمه الله تعالى : والمشهور عن أبى إسحاق ، عن ناجية بن كعب الأسدى ، عن على - رضى الله عنه .

ثم روى البيهقي حديث على في وفاة أبي طالب ودفن على له من طريق ناجية بن كعب الأسدى.

ثم قال : وناجية بن كعب الأسدى لم تثبت عدالته عند صاحبي الصحيح ، وليس فيه أنه غسله . (١) المصدر السابق (٣٠٣/١) في الكتاب والباب السابقين . وانظر توثيق عائشة للسنة ، ص : ٢٤٨

40. -

وعبارته الأخيرة : « والصحيح عن أبي هريرة من قوله موقوفًا غير مرفوع » .

<sup>(</sup>٢) استدراك أم المؤمنين عائشة : (ص : ٥٨ - ٥٩ رقم : ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٣) شرح معاني الآثار (٢٩٦/٤) كتاب الكراهية – باب رواية الشعر ، هل هي مكروهة أم لا ؟ . عن يونس ، عن ابن وهب ، عن إسماعيل بن عياش ، عن محمد بن السائب به .

ولفظه : قيل لعائشة رضى الله تعالى عنها : إن أبا هريرة يقول : لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحًا خير له من أن يمتلىء شعوًا .

فقالت عائشة رضى الله تعالى عنها: يرحم الله أبا هريرة ، حفظ أول الحديث ولم يحفظ آخره ، إن المشركين كانوا يهاجون رسول الله - على فقال: لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحًا خير له من أن يمتلىء شعرًا من مهاجاة رسول الله - على .

وقد أُخرج الشيخان حديث أبي هريرة من جهة الأُعمش عن أبي صالح عنه (١)

وأُخرجه مسلم من حديث سعد بن أبى وقاص (7) ، وأُخرجه البزار من حديث عمر (7) .

قلت : وقد تابع عائشة على رواية هذه الزيادة جابر بن عبد الله ، أُخرجه أُبو يعلى الموصلى في مسنده من جهة أُحمد بن محرز الأُزدى عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعًا بلفظ : « خير له من أَن يمتليءَ شعرًا هجيتُ به » (٤) .

قال السهيلي في الروض: وذكر ابن وهب في جامعه: « أَن عائشة رضى الله عنها تأُولت هذا الحديث في الأَشعار التي هُجِي بها النبي ﷺ ، وأَنكرت قول مَن

(١) خ : (١/٤/) (٧٨) كتاب الأدب (٩٢) باب مايكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن. رقم : (٥٥٥) .

ولفظه : لأن يمتلىء جوف رجل قيحًا حتى يُريّه خير من أن يمتلىء شعرًا .

م : (٤١/ ١٧٦٩) (٤١) كتاب الشعر . رقم : (٢٢٥٧/٧) .

(٢) م : (الموضع السابق) رقم : (٢/٥٨/٨) .

(٣) مسند البزار (البحر الزخار) (٣٦٨ - ٣٦٩) عمرو بن حريث ، عن عمر .

من طریق الثوری ، عن إسماعیل بن أبی خالد ، عن عمرو بن حریث عن عمر بن الخطاب ، عن النبی - ﷺ قال : لأن يمتليء جوف أحدكم قيحًا خير له من أن يمتليء شعرًا .

ثم قال البزار : وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن إسماعيل ، عن عمرو بن حريث ، عن عمر موقوفًا ، ولا نعلم أسنده إلا خلاد بن سفيان .

قال أبو حاتم وأبو زرعة : هذا خطأ ، وهم فيه خلاد ، إنما هو عن عمر قوله (علل الحديث لابن أبى حاتم ٢٧٥/٢ ، ٢٧٥ . رقم ٢١٩٤ ، ٢٣٢٤) .

وقال الدارقطنى فى العلل: أسنده خلاد بن يحيى ، عن الثورى ، عن إسماعيل رفعه إلى النبى – ﷺ ، ووقفه غيره عن الثورى ، وكذلك رواه يحيى القطان وأبو معاوية وأبو أسامة وغيرهم عن إسماعيل موقوفًا ، وهو الصحيح (١٨٩/٢ مسألة رقم ٢١٠) .

وقال الهيثمي في المجمع (١٢٠/٨ باب ماجاء في الشعر والشعراء) :

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . وقال : لا نعلم أحدًا أسنده إلا خلاد بن يحيى

(٤) مسند أبي يعلى الموصلي (٤٧/٤) مسند جابر بن عبد الله . رقم (٢٠٥٦/٢٩٠) .

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢٠/٨ باب ماجاء في الشعر والشعراء) : فيه من لم أعرفهم .

حمله على العموم في جميع الشعر » قال السهيلي : « وإذا قلنا بذلك فليس في الحديث إلا عيب : « امتلاء الجوف منه » . / وأما رواية اليسير على جهة الحكاية والاستشهاد على اللغة فلم يدخل في النهي » (١) .

قال : وقد رد أَبو عبيد (٢) على من تأُول الحديث في الشعر الذي هُجي به النبي ﷺ وقال : « رواية نصف بيت من ذلك الشعر حرام فكيف يخص امتلاء الجوف منه بالذَّم » ؟ (٣) .

قال السهيلي: « وعائشة أُعلم منه . فإن البيت والبيتين والأبيات من تلك الأشعار على جهة الحكاية ، بمنزلة الكلام المنثور الذي ذموا به رسول الله على الأشعار على وجعل ذلك عذرا لابن إسحاق في ذكر بعض أُشعار الكَفَرة من الهجو (٤). انتهى .

والصواب: تحريم حكاية هجو النبى عَلَيْهُ قليله وكثيره ، والحديث لعله خرج على من امتلاً بذلك، فلا يكون له مفهوم في عدم ذم القليل . وأَيضًا فالمحذور في الكثير موجود في القليل بعينه ، فتأويل عائشة مستقيم إن شاءَ الله ، ولا يرد مافهمه أبو عبيد (°) ولا السهيلي (٦) .

(التاسع): أخرج مسلم والنسائى عن شريح بن هانئ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله

<sup>(</sup>١) الروض الأنف ، شرح سيرة ابن هشام (٢٧/٣)

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « أبو عبيدة » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) غريب الحديث لأبي عبيد : (١٦٢/١ - ١٦٣)

وانظر نص كلامه وبسطه في كتاب توثيق عائشة للسنة في رقم (٦) من هذا الهامش .

<sup>(</sup>٤) الروض الأنف (٣٧/٣) (٥) في المطبوعة : « أبو عبيدة » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) انظر توثيق عائشة للسنة . ص : (١٩٥ - ٢٠٢) .

فقالت : « قد قاله رسول الله ﷺ ، ولكن ليس بالذى تذهب إليه ، ولكن إذا شَخَصَ البصر وحَشْرَج الصدر واقْشَعَرُّ الجلد وتَشَنَّجَت الأَصابع ، فعند ذلك من أُحبَّ لقاء الله أَحب الله لقاءه » (١) .

وأخرجه الدارقطنى من جهة محمد بن فضيل قال: ثنا عطاءُ بن السائب عن مجاهد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله على الله الله عن الله لقاء وإذا كرة العبد لقاء الله كرة الله لقاء والله لقاء وإذا كرة العبد لقاء الله كرة الله لقاء والله الله عائشة فقالت: « يرجمه الله حدثكم بآخر الحديث ولم يحدثكم بأوله » قالت عائشة: قال رسول الله على « إذا أراد الله بعبد خيرًا بعث إليه ملكًا في عامه الذي يموت فيه فيسدده ويبشره ، فإذا كان عند موته أتى ملك الموت فقعد عند رأسه فقال: أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان وتتَهَوَّع نفسه رجاء أن تخرج ، فذلك حين يحب لقاء الله ، ويحب الله لقاءة . وإذا أراد بعبد شرًّا بعث إليه شيطانًا في عامه الذي يموت فيه فأغواه ، فإذا كان عند موته أتاه ملك الموت فقعد عند رأسه فقال : أيتها النفس ، اخرجي إلى سَخَطِ من الله وغضب ، فتفرق في جسده فيسترطه ، فذاك حين يبغض لقاء الله ، ويبغض الله لقاءَه » .

غریب من حدیث مجاهد عن أَبی هریرة وعائشة ، تفرد به عطاء بن السائب عنه . قال الدارقطنی : ولا أعلم حدث به عنه غیر ابن فضیل (۲) .

قلت : وقد احتج به الشيخان (٣) .

<sup>(</sup>١) م : (٢٠٦٦/٤) (٤٨) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (٥) باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه – رقم : (٢٦٨٥/١٧)

<sup>(</sup>٢) ذكره في الغرائب .

انظر أطراف الغرائب لأبى الفضل محمد بن طاهر بن على المقدسي نسخة دار الكتب المصرية تحت رقم (٦٩٧) حديث .

لوحة (٣٠٧/ب ، ٣٠٨أ) .

ومعنى : « تتهوع نفسه : أى تخرج بلا تكلف ويسترطه : يبتلعه .

<sup>(</sup>٣) انظر توثيق عائشة للسنة ، ص : (٢٠٣ - ٢٠٠٥).

71 / (العاشر): روى أبو القاسم عبد الله بن محمد بن على البغوى حدثنا عبيد الله بن عمر قال : ثنا خالد بن الحارث قال : ثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد قال : بلغ عائشة رضى الله عنها أن أبا هريرة يقول : « إِن المرأة تقطع

الصلاة » فقالت : « كان رسول الله عَلَيْ يصلى فتقع رجلي بين يديه أو بحذائه فيصرفها فأُقبضها » (١) (٢).

(الحادى عشر): روى الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: « لا يمشين أحدكم في نعل واحدة ، لِيُنْعِلْهُما جميعًا أُو ليخلعهما » (٣) . وروى مسلم عن جابر نحوه (٤).

(١) روى مثل هذا البخارى ومسلم من حديث مالك:

واحد .

خ : (١٧٩/١) (٨) كتاب الصلاة (١٠٤) باب التطوع خلف المرأة عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة زوج النبي - عَيْجُ أنها قالت : كنت أنام بين يدى رسول الله - عَيْجُ ورجلاى من قبلته ، فإذا سجد غمزني ، فقبضت رجلي ، فإذا قام بسطتهما قالت : والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح . رقم : (١٣٥) م: (١/٣٦٧) (٤) كتاب الصلاة (٥١) باب الاعتراض بين يدى المصلى .

عن يحيى بن يحيى ، عن مالك به . رقم : (١٢/٢٧٢)

<sup>(</sup>٢) انظر توثيق عائشة للسنة ، ص : (٢٢٩ - ٢٣٢) .

<sup>(</sup>٣) خ: (٢/٤) (٧٧) كتاب اللباس (٤٠) باب لا يمشى في نعل واحدة

عن عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ قال : لا يمشى أحدكم في نعل واحدة ، ليُحْفِهِما أو لينْعَلْهُما جميعًا .

رقم: (٥٨٥٦)

م: (٣٧/ ١٦٦٠/١) (٣٧) كتاب اللباس والزينة (١٩) باب استحباب لبس النعل اليمني أولا ، والخلع من اليسرى أولًا ، وكراهية المشي في نعل واحدة .

عن يحيى بن يحيى ، عن مالك به .

ولفظه : « لا يمش أحدكم في نعل واحدة ، ليُنْعِلْهُمَا جميعًا أو ليخلعهما جــميعًا . رقم : (٦٨/ . (٢٠٩٧

ومن طريق الأعمش ، عن أبي رَزِين قال : خرج إلينا أبو هريرة فضرب بيده على جبهته فقال : ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله - ﷺ لتهتدوا وأضِلٌ ، ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله -يَقِيْ يقول : إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها رقم : (٢٠٩٨/٦٩)

<sup>(</sup>٤) م : (١٦٦١/٣) الكتاب السابق (٢٠) باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب

قال ابن عبد البر في الاستذكار: حديث أبي هريرة وحديث جابر صحيحان ثابتان ، وقد روى عن عائشة رحمها الله معارضة لحديث أبي هريرة في هذا الباب [و] لم يلتفت أهل العلم إلى ذلك ؛ لأن السنن لا تعارض بالرأى . فإن قيل : لم تعارض أبا هريرة برأيها ، وإنما ذكرت أن رسول الله على الله والله أعلم إلا مَنْدَل بن على عن ليث فمشى في نعل واحدة ، قيل : لم يرو هذا والله أعلم إلا مَنْدَل بن على عن ليث ابن أبي سليم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة . ومندل وليث ضعيفان لا حجة فيما نقلا منفردان ، فكيف إذا عارض نقلهما نقل الثقات الأئمة (١) ؟ .

ذكر أَبو بكر يعنى ابن أَبى شيبة: ثنا ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أَبيه أَن عائشة كانت تمشى فى خف واحد وتقول: « لأُحْنِثَنَّ أَبا هريرة » وهذا هو الصحيح ، لا حديث مندل عن ليث والله أَعلم (٢).

وقد روی عن علی أنه مشی فی النعل الواحدة (7) ، وهذا يحتمل أن يكون يسيرًا وهو يصلح الأُخرى ، أو يكون لم يبلغه ما رواه أبو هريرة وجابر ، مع أن حديث على لا يثبت (3) من وجه يترتب عليه شيء ما (9) ، وعن رجل من مزينة على : أنه كان يمشى في نعل واحدة وهو يصلح شسعه (1) .

<sup>=</sup> من طريق أبى خيثمة عن أبى الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله - ﷺ ، أو سمعت رسول الله - ﷺ يقول : إذا انقطع شسع أحدكم - أو من انقطع شسع نعله فلا يمش فى نعل واحدة حتى يصلح شسعه ولا يمش فى خف واحد .

<sup>(</sup>۱) الاستذكار (۱۹۱۹۸ ) رقم (۳۹۱۹۸ – ۳۹۱۹۸)

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبى شيبة (٢٢٩/٨) (٢٤٦) من رخص أن يمشى فى نعل واحدة حتى يصل الأخرى . رقم : (٤٩٨٢) . وفيه : « لأخيفن » وفى مخطوطة للمُصَنَّف : « لأحمقن » وفى المطبوعة هنا « لأخشن » وما أثبتناه من الأصل . والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ( الموضع السابق ) .

عن ابن إدريس ، عن يزيد بن أبى زياد ، عن رجل من مزينة قال : رأيت عليًا يمشى فى نعل واحدة بالمدائن ، كان يصلح شسعه . رقم (٤٩٨٠)

<sup>(</sup>٤ - ٥) مايين الرقمين ساقط من المطبوع . وأثبتناه من الأصل .

<sup>(</sup>٦) الاستذكار (٢٦/ ١٩٥ – ١٩٦) أرقام (٣٩٢٠٢ – ٣٩٢٠)

#### فائدة :

روى الشيخان عن عائشة قالت: قال رسول الله على: « إِذَا أَطعمت المرأَة عن بيت زوجها غير مفسدة فلها أَجرها ، وله مثله ، وللخازن مثل ذلك » (١) . وأخرجا أيضًا عن هشام عن أبي هريرة: قال رسول الله على: « وما أَنفقت المرأَة من كسبه عن غير أَمره فإِن نصف أَجره له » (٢) . وهذا لا ينافي رواية أبي هريرة . ثم إِنه قد جاءَ عن أبي هريرة ما يخالف ظاهر روايته: فروى أبو داود في سننه من جهة عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة في المرأة تصدّق من بيت زوجها قال: «لا ، إلا من قوتها والأَجر بينهما . ولا يحل لها أَن تصدّق من مال زوجها إلا بإذنه » (٣) . ولأَجل هذا حمل البيهقي وغيره الحديث السابق على أَنها تعطيه من بإذنه » (٣) . ولأَجل هذا حمل البيهقي وغيره الحديث السابق على أَنها تعطيه من

= وانظر تخريج الحديث في الهامش السابق .

وعبارة الاستذكار : « على أن حديث على لايثبت ؛ لأنه إنما يرويه يزيد بن أبى زياد ، عن رجل من مزينة ، عن على أنه رآه يمشى في نعل واحدة وهو يصلح شسعه » .

(١) خ : (٢٤) (٤٤٤) (٢٤) كتاب الزكاة (٢٦) باب أجر المرأة إذا تصدقت ، أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة –

من طريق الأعمش ، عن شقيق ، عن مسروق ، عن عائشة - رضى الله عنها به .

وزاد : ( له بما اكتسب ، ولها بما أنفقت » رقم : (١٤٤٠)

م : (٢١٠/٢) (١٢) كتاب الزكاة (٢٥) باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة ، بإذنه الصريح أو العرفى .

من طريق الأعمش به . رقم (١٠٢٣/٨١)

(٢) خ : (٧٩/٢) (٣٤) كتاب البيوع (١٢) باب قول الله تعالى : ﴿ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَكِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ [ البقرة ٢٦٧ ] رقم [٢٠٦٦]

من طريق معمر ، عن همام بن منبه عن أبي هريرة - رضى الله عنه - عن النبي - ﷺ قال : إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره .

م: (٧١٢/٢) الموضع السابق.

ولفظه : « لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن وهو شاهد إلا بإذنه ، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له . رقم : (١٠٢٦/٨٤)

(٣) د : (٣١٨/٢) (٣) كتاب الزكاة - (٤٤) باب المرأة تتصدق من بيت زوجها . رقم : (١٦٨٨) .

الطعام الذي أعطاها زوجها وجعله بحكمها دون سائر أمواله. والأصل تحريم مال الغير إلا بإذنه. قال: والحامل على ذلك أن أبا هريرة قال ذلك وهو أحد رواة تلك الأحبار (١). ونازعه الحافظ شمس الدين الذهبي وقال: بل الظاهر أنه أراد الإذن لها في الصدقة مما يقتاتونه من المطبوخ والمخبوز وهو الطعام الرطب، دون ما في البيت من مثل العسل والزيت والجبن مما يدخر، فإن ذلك مال؛ فإن أبا هريرة قال: والأجر بينهما. فأما قوتها (٢) التي تأخذه من زوجها بالفرض ثم تؤثر منه فإن الأجر لها وحدها. اه.

وقال صاحب الدر النقى: هذا الأَثر المروى عن أَبى هريرة لا يصح؛ فإن فى سنده عبد الملك العَرْزَمِيّ وهو متكلم فيه، قال البيهقى فى موضع: « لا يقبل منه ماخالف فيه الثقات ». ثم لو صح فالعبرة عند الشافعى بما روى لا بما رأى. وكيف يحمل ذلك على الطعام الذى أُعطاها وفى حديث أَبى هريرة « وما أَنفقت من كسبه عن غير أُمره »، بل يحمل ذلك على كل ماهو مأْذون فيه إِما صريحًا أَو عرفًا أَو عادة (٣).

وقد أُخـرج البيهقي أيضًا عن يحيى القطان عن زياد بن لاحق: حدثتني تميمة بنت سلمة أَنها أَتت عائشة في نسوة من أَهل الكوفة فسأَلتها امرأة منا فقالت: «المرأة تصيب من بيت زوجها شيئًا بغير إِذنه » ؟ فغضبت وقطَّبت ، وساءَها ماقالت ، / وقالت : « لا تسرقي منه ذهبًا ولا فضة ولا تأخذي منه شيئًا (٤)

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى (۱۹۳/٤) كتاب الزكاة – باب المرأة تتصدق من بيت زوجها بالشيء اليسير غير مفسدة .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ فأما قولها ﴾ وهو خطأ ، وما أثبتناه من المخطوط .

 <sup>(</sup>۳) هو المارديني في كتابه الجوهر النقى على سنن البيهقى ، وهو مطبوع على هامش السنن الكبرى (۱۹۳/٤)

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (١٩٣/٤) الموضع السابق .

وفيه : ﴿ وَلَا تَأْخَذَى مَنْ بَيْتُهُ شَيُّنًّا ﴾ .

قلت : وكأنها رضى الله عنها قالت لها ذلك ؛ لما فهمت من قرينة الحال أنها تستطيل في ماله لموافقتها بالجواز ، كما اتفق مثل ذلك لابن عباس لما أفتى السائل عن توبة القاتل : أنه لا توبة له .

وفى الباب حديث أُخرجه الترمذى وابن ماجه عن إسماعيل بن عياش: نا شرحبيل بن سلمة سمع أَبا أُمامة يقول: شهدت رسول الله على فى حجة الوداع فسمعته يقول: « لا يحل لامرأة أَن تعطى من مال زوجها شيئًا إلا بإذنه فقال رجل: « يارسول الله ولا الطعام » ؟ قال: « ذاك أَفضل أَموالنا » (١) قال الذهبى: هذا إسناد حسن (٢).

معناه : ما أنفقت من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين ، ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره ، صراحة أو عُرفا ، ولابد من هذا التأويل ؛ لأنه ﷺ – جعل الأجر مناصفة ، ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح ، ولا معروف من العرب فلا أجر لها ، بل عليها وزر .

وهذا يتعلق بالقدر اليسير الذي يعلم رضا المالك به في العادة ، فإن زاد على المتعارف لم يجز ، وهذا معنى قوله - على المحدد الأحاديث : ﴿ إِذَا أَنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة ﴾ فأشار - على أنه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة .

كما أن قوله - ﷺ - « من طعام بيتها » يخصص العام الذى معنا : « من كسبه » ، فالطعام هو الذى يسمح به فى العادة بخلاف النقود فى حق أكثر الناس ، وفى كثيرمن الأحوال

ويمكن أن يكون المعنى : ما إذا أنفقت من مالها الذى اكتسبه وأعطاه لها فى نفقتها ، فلها الأجر ، وإن لم يأذن لها فى إنفاقه ؛ لأنه خالص ملكها ، وله الأجر باكتسابه ودفعه لها ، كما قال أبو هريرة فيما رواه أبو داود بسنده فى المرأة تصدق من بيت زوجها قال : لا ، إلا من قوتها ، والأجر ينهما ، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه .

قال صاحب طرح التثريب : وهذا إما مرفوع إن كان لا يقال مثله من قِبلَ الرأى ، وإما موقوف لكنه من كلام راوى الحديث ؛ فهو أعلم بتفسيره ، والمراد به .

 <sup>(</sup>۱) سنن الترمذى (۲۸/۳ – ٤٩) (٥) كتاب الزكاة (٣٤) باب فى نفقة المرأة من بيت زوجها. ،
 وقال عقبه : ( حديث أبى أمامة حديث حسن . رقم : (٧٦٠) سنن ابن ماجه : (٧٧٠/٢) (١٢)
 كتاب التجارات (٦٥) باب ما للمرأة من مال زوجها ، رقم : (٢٢٩٥)

 <sup>(</sup>۲) فصلت القول في هذه الأحاديث في شرح صحيفة همام بن منبه ( ص : ۳۳۰ – ۳۳٤ )
 وأنقله هنا إتمامًا للفائدة :

<sup>(</sup>١) - وما أنفقت من كسبه من غير أمره :

.....

= قال أبو داود: « وهذا يضعف حديث همام »

وليس المراد ضعفه من حيث الصحة ، وإلا فحديث همام بلا شك أصح ؛ لأنه - على الأقل - صريح في الرفع . ولكنه يريد - كما قال ابن حجر -: أنه يُضَعِّف حمله على التعميم ؛ أي ليست عبارة « وما أنفقت من غير أمره » على عمومها ، وإنما هي خاصة بإنفاقها من نفقتها ؛ كما يدل على ذلك هذا الحديث .

على أنه قد ورد من الأحاديث مايدل ظاهره على التعارض بينه وبين هذا الحديث ؛ ومن ذلك مارواه أبو داود بسنده عن سعد (ابن أبى وقاص) قال : لما بايع رسول الله - ﷺ - النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر ، فقالت : يانبى الله ، إنا كُلِّ على آبائنا - قال أبو داود : وأرى فيه : وأزواجنا - فما يحل لنا من أموالهم ؟ فقال : الرَّطْبُ تأكلنه وتهدينه .

وأخرج الترمذى وابن ماجه عن أبى أمامة الباهلى قال : سمعت رسول الله - ﷺ فى خطبة الوداع يقول : يارسول الله ، ولا الطعام ؟ قال : ذاك أفضل أموالنا .

إذا كان ظاهر هذين الحديثين التعارض مع حديثنا فإنه يمكن الجمع بأن المراد بالحديث الذي معنا ما يتسارع إليه الفساد من الطعام . أما غيره فلا يكون الإنفاق منه إلا بإذن الزوج .

وقد ذكر الحافظ العراقى كلامًا طيبا فى الجمع بين الأحاديث المختلفة التى وردت فى هذا الموضوع، قال: وكيفية الجمع بينها أن ذلك يختلف باختلاف عادات البلاد، وباختلاف حال الزوج فى مسامحته بذلك، وكراهته له، وباختلاف الحال فى الشىء المنفق بين أن يكون شيئا يسيرًا يتسامح به، وبين أن يكون له خطر فى النفس يبخل بمثله، وبين أن يكون رطبا يخشى فساده إن تأخر، وبين أن يكون يدخر ولا يخشى عليه

واستشهد بقول الخطابي عقب حديث عائشة: « إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة » : هذا الكلام خارج على عادة الناس بالحجاز ، وبغيرها من البلدان ، في أن رب المال قد يأذن لأهله ولعياله ، وللخادم في الإنفاق بما يكون في البيت من طعام وإدام ونحوه ، ويطلق أمرهم في الصدقة منه ، إذا حضرهم السائل ، ونزل بهم الضيف ، فحضهم رسول الله - عليه على لزوم هذه العادة ، واستدامة ذلك الصنيع ، ووعدهم الأجر والثواب عليه » ... وليس ذلك بأن تفتات المرأة أو الخازن على رب البيت بشيء لم يؤذن لهما فيه ، ولم يطلق لهما الإنفاق منه ، بل يُخاف أن يكونا آثمين إن فعلا .

(٥) - فإن نصف أجره له: أى والنصف الآخر لها ، ويدل لذلك قوله فى رواية أبى داود: «فلها نصف أجره ، فحصل من مجموع الروايتين أنه بينهما نصفين . ويوافق ذلك مافى صحيح مسلم، عن عمير مولى آبى اللحم قال: أمرنى مولاى أن أقدد لحمًا ، فجاءنى مسكين ، فأطعمته منه ، فعلم =

**\* \* \*** 

= بذلك مولاى فضربنى ، فأتيت رسول الله - ﷺ - فذكرت ذلك له ، فدعاه ، فقال : لم ضربته ؟ فقال : يعطى طعامى بغير أن آمره ، فقال : الأجر بينكما .

وهذه المناصفة ليست على حقيقتها وظاهرها ، بل المراد أن لهذا ثوابا ولهذا ثوابا ، وإن كان أحدهما أكثر ، ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواء ، بل قد يكون ثواب هذا أكثر ، وقد يكون عكسه ، وقوله هنا « نصفان » معناه : قسمان ، وإن كان أحدهما أكثر ، كما قال الشاعر :

#### إذا مت كان الناس نصفان بيننا

### شامِت وآخر مُثْن بالذي كنت أصنع

فإذا أعطى المالك لخازنه ، أو امرأته ، أو غيرهما مائة درهم ، أو نحوها ليوصلها إلى مستحق الصدقة على باب داره أو نحوه فأجر المالك أكثر . وإن أعطاه رمانة أو رغيفًا ونحوهما حيث ليس له كبير قيمة ؛ ليذهب به إلى محتاج في مسافة بعيدة بحيث يقابل مشى الذاهب إليه بأجرة تزيد على الرمانة والرغيف فأجر الوكيل أكثر ، وقد يكون عمله قدر الرغيف مثلا ، فيكون مقدار الأجر سواء . قال النووى : وأشار القاضى إلى أنه يحتمل أيضا أن يكون سواء ؛ لأن الأجر فَضْلٌ من الله تعالى يؤتيه من يشاء ، ولا يدرك بقياس ، ولا هو بحسب الأعمال ، بل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء .

وعلى الرغم من وجاهة هذا الرأى إلا أن النووى رجح المعنى الأول ، قال : والمختار الأول . والله أعلم .

## فصل $\Lambda$ – استدراکها علی مروان بن الحکم $^{(1)}$

نقل أهل التفسير في قوله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَلِدَيْهِ ﴾ [ سورة الأحقاف : ١٧] أَن معاوية كتب إلى مروان بأن يبايع الناس ليزيد ، قال عبد الرحمن بن أبي بكر : « لقد جئتم بها هرقلية ، أتبايعون لأبنائكم » فقال مروان : يا أيها الناس هذا الذي قال الله فيه ﴿ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمّا ﴾ فسمعت عائشة فغضبت الذي قال الله فيه ﴿ وَالَّذِي قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمّا ﴾ فسمعت عائشة فغضبت وقالت : « والله ما هو به ، ولو شئت أَن أُسميه لسميته ، ولكن الله لعن أباك وأنت فضض قائت فَضَضٌ (٢) من لعنة الله » . لفظ رواية النسائي (٣) .

(١) هذا الفصل ليس للمؤلف ، وإنما هو لصاحبه أحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي أحمد الرملي الشافعي الشهير بأبي الأسباط.

وقال في آخره مبينًا ذلك : « قال ذلك وحرر النُّقل فيه مستدركًا به على المؤلف في إهماله . كاتبه أحمد ... إلخ .

ومما يدلَّ على أن هذا الفصل ليس للمؤلف كذلك أنه استشهد بكلام شيخه ابن حجر في نهايته . وابن حجر يعتبر من تلاميذ الزركشي وليس شيخًا له .

(۲) فَضَضٌ : قال الفيروزبادى بعد أن أشار إلى هذا الحديث : ويُژوى فُضُض كَعْنُق وغراب ، أى
 قطعة منها . (القاموس) وفى المطبوعة قضض بالقاف وهو خطأ .

(٣) السنن الكبرى للنسائى (٣/٨٥١ - ٤٥٩) (٨٢) كتاب التفسير - سورة الأحقاف (٣٢٩) قوله : ﴿ وَٱلَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أَقِي لَكُمآ ﴾ [ الآية رقم ١٧ ] .

عن على بن الحسين ، عن أمية بن خالد عن شعبة ، عن محمد بن زياد قال : لما بايع معاوية لابنه قال مروان : سنة أبى بكر وعمر ، فقال عبد الرحمن بن أبى بكر : سنة هرقل وقيصر ، فقال مروان : هذا الذى أنزل الله فيه : ﴿ وَٱلَّذِى قَالَ لِوَلِكَيِّهِ أُقِّ لَكُما ۖ ﴾ الآية ، فبلغ ذلك عائشة فقالت : كذب والله ، ما هو به ، ولو شئت أن أسمى الذى أنزلت فيه لسميته ، ولكن رسول الله - ﷺ لعن أبا مروان ، ومروان في صلبه ، فمروان فَضَضٌ من لعنة الله .

[ وانظر تفسير النسائي ٢٩٠/٢ ] .

المستدرك : (٤٨١/٤) (٥٠) كتاب الفتن والملاحم .

من طریق علی بن الحسین الدرهمی به .

وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه .

وتعقبه الذهبي فقال : فيه انقطاع ، محمد لم يسمع من عائشة .

كشف الأستار: (٢٤٧/٢) كتاب الإمارة.

# ورواه الحاكم وابن أُبي خيثمة وابن مردويه من رواية محمد بن زياد . قال :

= من طريق إسماعيل بن أبى خالد ، عن عبد الله البهى مولى الزبير قال : كنت فى المسجد ومروان يخطب ، فقال عبد الرحمن بن أبى بكر : والله ما استخلف أحدًا من أهله ، فقال مروان : أنت الذى نزلت فيك : ﴿ وَاللَّذِى قَالَ لِوَلِلَايْهِ أُفِّي لَكُما الله عبد الرحمن : كذبت ، ولكن رسول الله - وَيَشِيرُ لعن أباك . رقم : (١٦٢٤)

قال البزار: لا نعلمه عن عبد الرحمن إلا من هذا الوجه.

قال الهيثمي : رواه البزار ، وإسناده حسن (١/٥) من المجمع)

كما روى البزار في هذا الموضع ماييين مسألة لعن أبي مروان :

روى عن طريق عبد الله بن نمير ، عن عثمان بن حكيم ، عن أبى أمامة بن سهل ، عن عبد الله بن عمرو قال : كنت عند رسول الله - ﷺ ، فبينا نحن عنده إذ قال: ليدخلن عليكم رجل لعين ، وكنت تركت عمرو بن العاص يلبس ثيابه ليلحقنى ، فمازلت أنظر وأخاف حتى دخل الحكم بن أبى العاص . قال البزار : لا نعلم هذا بهذا اللفظ إلا عن عبد الله بن عمرو بهذا الإسناد . رقم (١٦٢٥) .

وقال الهيثمي : رواه أحمد والبزار إلا أنه قال : « دخل الحكم بن أبي العاص » والطبراني في الأوسط ، ورجال أحمد رجال الصحيح (٢٤١/٥ من المجمع ) .

كما روى الحاكم في الموضع السابق (٤٨١/٤) من طريق أبي الحسن الجزرى ، عن عمرو بن مرة الجهنى – وكانت له صحبة – أن الحكم بن أبي العاص استأذن على النبي – ﷺ ، فعرف النبي – ﷺ صوته وكلامه فقال : ائذنوا له ، عليه لعنة الله ، وعلى من يخرج من صلبه إلا المؤمن منهم وقليل ما هم ، يَشْرُفون في الدنيا ، ويضعون في الآخرة ، ذوو مكر وخديعة ، يعطون في الدنيا ، ومالهم في الآخرة من خلاق .

وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه

ولكن قال الذهبي : لا والله ، فأبو الحسن من المجاهيل

وساق له الحاكم من حديث عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما – أن رسول الله – ﷺ لعن الحكم وولده .

رواه من طریق الحجاج عن رُشْدِین المصری ، عن إبراهیم بن منصور الخراسانی ، عن عبد الرحمن ابن محمد المحاربی ، عن محمد بن سوقة ، عن الشعبی ، عن عبد الله بن الزبیر به .

وقال : هذا الحديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه

ولكن قال الذهبي: رشدين ضعيف

وقد روى البخارى القصة في صحيحه من طريق أبي عوانة ، عن أبي بشر ، عن يوسف بن مَاهَكَ قال : كان مروان على الحجاز ، استعمله معاوية ... فذكر الحديث .

ولكن فيه قول عائشة فقط : « ما أنـــزل الله فينا شيئًا من القرآن ، إلا أن الله أنزل عذرى [ خ \*/۲۹۱/ مرة كتاب التفسير ٤٦ – سورة الأحقاف . رقم ٤٨٢٧ ] لما بايع معاوية لابنه قال مروان: « سنة أَبَى بكر وعمر » فقال عبد الرحمن بن أَبَى بكر: « سنة هرقل وقيصر » قال مروان: « هذا الذي أُنزل الله » فذكر الآية فبلغ ذلك عائشة فقالت: « كذب والله ماهو به فيذكره، ولكن رسول الله ﷺ لعن أَبا مروان ومروان في صلبه إلى آخره » (١).

ولفظ ابن أَبى خيثمة : أَن معاوية كتب إِلى مروان أَن يبايع الناس ليزيد ، فقال عبد الرحمن : لقد جئتم بها هرقلية ... إلى آخره (٢) .

وأُصله في البخاري من رواية يوسف بن ماهك عن عائشة دون مافي آخره (٣).

وأما الذي أُرادته عائشة ولم تسمُّه فلم يوقف له على اسم .

وأَنكرِ الزجاجَ نزولها في عبد الرحمن ؛ لأَنه أَسلم وحسن إِسلامه ، وقال : الصحيح أَنها نزلِت في الكافر العاق (٤) . وهذا مروى عن الحسن البصرى .

وعن قتادة أنه : نعت عبد سوءٍ عاق لوالديه (٥)

وقال الزمخشري في الكشاف: نزولها في عبد الرحمن باطل: « ويشهد له

ورواه ابن أبى خيثمة فى أول تاريخه فقال: ثنا موسى بن إسماعيل ، عن حماد بن سلمة ، عن محمد بن زياد أن معاوية كتب إلى مروان بن الحكم أن يبايع الناس ليزيد بن معاوية ، فقال عبد الرحمن ابن أبى بكر: لقد جئتم بها هرقلية ... الخ .

كما ذكر الزيلعى أن ابن مردويه رواه فى تفسيره من حديث أمية بن خالد ، عن شعبة ، عن محمد بن زياد قال : لما بويع ليزيد بن معاوية قال مروان بن الحكم : سنة أبى بكر وعمر ... إلى آخره . (تخريج الآحاديث والآثار الواقعة فى الكشاف ٢٨٢/٣) .

<sup>=</sup> ومن هذا كله يمكننا أن نقول بهذه الشواهد إن الحديث حسن على أقل تقدير . والله عز وجل أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر التخريج السابق .

<sup>(</sup>٢) ذكر الزيلعي في تخريج الكشاف إسناده فقال :

<sup>(</sup>٣) انظر التخريج السابق في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٤) نقل ذلك ابن حجر في فتح الباري (٤١/٨) في كتاب التفسير - سورة الأحقاف .

<sup>(</sup>٥) جامع البيان للطبرى (١٣/٢٥) في تفسير سورة الأحقاف .

أن المراد بـ « الذى قال » جنس القائلين ذلك ، وأيضًا قوله تعالى (١) : ﴿ وَقَدَ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي ﴾ إلي آخرها ، لا يناسب ذلك عبد الرحمن (٢) ، إلا أن المهدوى قال : يحتمل أن يكون هو ، وذلك قبل إسلامه وأن الإشارة بـ ﴿ أُولئك ﴾ للقوم الذين أشار إليهم المذكور بقوله ﴿ وَقَدْ خَلَتِ القُرُونُ مِن قَبْلِي ﴾ فلا يمتنع أن يقع ذلك له قبل إسلامه (٣) . قال شيخنا شيخ الإسلام شهاب الدين ابن حجر : « ولكن نفى عائشة أن تكون نزلت فى عبد الرحمن وآل بيته ، أصح إسنادًا وَأُولى بالقبول » (٤) .

فإنَّه نقل أَيضًا أَنها نزلت في أُخيه عبد الله .

وَقُولَ عَائِشَةَ رَضَى الله عنها « فَأَنت فَضَضٌ من لعنة الله » أَى قطعة منها .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « أيضًا وقوله » وما أثبتناه من المخطوط .

<sup>(</sup>٢) تفسير الكشاف (٢/٤٤٦)

وقال : « وعبد الرحمن كان من أفاضل المسلمين وسرواتهم » .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٤٤١/٨) الموضع السابق - نقله عنه ابن حجر - رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق - الموضع نفسه .

<sup>(</sup>٥) نقل ابن حجر ذلك عن ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن مجاهد .

<sup>(</sup>فتح ١/٨٤٤ - الموضع نفسه) .

## فصل ٩ – استدركها على أبى سعيد الخدرى

(الأُول): قال أَبو حاتم بن حبان في صحيحه: أُخبرنا محمد بن الحسن: ثنا قتيبة: ثنا حرملة بن يحيى قال: ثنا ابن وهب: ثنا يونس عن ابن شهاب: حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن: أَن عائشة أُخبرت أَن أَبا سعيد الخدرى قال: نهى رسول الله ﷺ المرأة أَن تسافر إلا ومعها ذو محرم، قالت عمرة: فالتفتت عائشة إلى بعض النساء: « ما لكلكن ذو محرم» (١)

وأُخرجه البيهقي في سننه (٢) .

ثم قال أُبو حاتم: «لم تكن عائشة بالمتهمة أُبا سعيد لعدالته، وإِنما أُرادت بقولها: «ما لكلكن ذو محرم » تريد أُنه ليس لكلكن ذو محرم تسافر معه، فاتقين الله ولا تسافر واحدة منكن إلا بذى محرم يكون معها » (٣).

قلت : ينافى هذا رواية البيهقى « ما كلهن ذوات محرم » وقد أُدخله فى باب لزومها الحج مع النساءِ الثقات (٤) .

وقال الطحاوي في معاني الآثار: « احتج بخبر عائشة هذا من لم يشترط

<sup>(</sup>۱) ابن حبان (الإحسان): (٢/٦٤) (٩) كتاب الصلاة (٢٧) فصل في سفر المرأة - ذكر لفظة توهم غير المتبحر في صناعة العلم أن عائشة رضوان الله عليها اتهمت أبا سعيد في هذه الرواية -عن محمد بن الحسن به . رقم : (٢٧٣٣)

 <sup>(</sup>۲) السنن الكبرى (۲۲٦/٥) كتاب الحج - باب المرأة يلزمها الحج بوجود السبيل إليه ، وكانت مع ثقة من النساء في طريق مأهولة آمنة .

من طریق عثمان بن عمر ، عن یونس ، عن الزهری ، عن عمرة ، أن عائشة أخبرت أن أبا سعید یفتی أن المرأة لا تسافر إلا مع محرم ، فقالت : ماكلهن من ذوات محرم .

<sup>(</sup>٣) ابن حبان (الإحسان) : (٤٤٢/٦ - ٤٤٣) الموضع السابق .

وفيه : « لم تكن عائشة بالمتهمة أبا سعيد في الرواية ؛ لأن أصحاب النبي – يَجَلِيْتُ – كُلُّهم عدول ثقات ... » .

<sup>(</sup>٤) انظر التخريج السابق من السنن الكبرى .

المحرم في وجوب الحج ، ولا حجة في قول أحد مع قول النبي ﷺ : « لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أَيام إِلا ومعها محرم » (١)

قال: وقد قيل لأَبى حنيفة: « فإِن عائشة كانت تسافر بلا محرم » فقال أَبو حنيفة: « كان الناس لعائشة محرمًا ، مع أَيهم سافرت فقد سافرت مع محرم ، وليس الناس لغيرها من النساءِ كذلك » (٢) اهـ (٣) .

/ (الثانى) : أُخرج أُبو داود فى سننه عن محمد بن إبراهيم التيمى عن أَبى ٢٧ سلمة عن أَبى سعيد الخدرى : أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ، ثم قال : سمعت رسول الله عَلَيْهُ يقول : « إِن الميت يبعث فى ثيابه التى يموت فيها » (٤) .

وأُخرجه ابن حبان في صحيحه <sup>(۰)</sup> .

والحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه (٦).

ورواه البزار في مسنده وقال : « لا يروى إلا من حديث أبي سعيد ولا نعلم له طريقًا عنه إلا هذه » . اهـ

ورأًيتً في كتاب أُصول الفقه لأَبي الحسين أُحمد بن القطان من قدماءِ

 <sup>(</sup>١) شرح معانى الآثار (١١٥/٢ - ١١٦) كتاب الحج – باب المرأة لاتجد محرمًا وقد لخص المصنف كلام الطحاوى ، ولم يأت بنصه .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١١٦/٢) الموضع نفسه .

<sup>(</sup>٣) انظر : توثيق عائشة للسنة ، ص : (٢٥٤ - ٢٥٥) .

<sup>(</sup>٤) د : (٤/٥/٣) (١٥) كتاب الجنائز (١٨) باب مايستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت رقم (٣١١٤)

عن الحسن بن على ، عن ابن أبي مريم ، عن أبي سلمة ، عن أبي سعيد الخدري به .

<sup>(</sup>٥) ابن حبان (الإحسان) (٣٠٧/١٦) كتاب إخباره - ﷺ - عن مناقب الصحابة - ذكر خبر أوهم عالًا من الناس أن حكم ظاهره حكم باطنه رقم : (٧٣١٦) .

<sup>(</sup>٦) المستدرك (١/ ٣٤٠)

وصححه على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي

أصحابنا من أصحاب ابن سريج في الكلام على الرواية بالمعنى: أن أبا سعيد رضى الله عنه فهم من الحديث أن النبي على أراد بالثياب الكفن ، وأن عائشة رضى الله عنها أنكرت عليه ذلك ، وقالت : يرحم الله أبا سعيد ، إنما أراد النبي على عمله الذي مات عليه ، قد قال رسول الله على « يحشر الناس حفاة عراة غولًا » (1) اهر (٢) .

<sup>(</sup>١) خ : (١٩٥/٤) (٨١) كتاب الرقاق (٤٥) باب الحشر

من طريق عبد الله بن أبى مليكة ، عن القاسم بن محمد بن أبى بكر ، عن عائشة قالت : قال رسول الله - ﷺ : تحشرون حفاة عراة غُرُلًا . قالت عائشة - رضى الله عنها : فقلت : يارسول الله ، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض ؟ فقال : الأمر أشد أن يُهِمَّهُمْ ذاك . رقم : (٢٥٢٧) وغُولًا : غير مختونين .

<sup>(</sup>٢) انظر : توثيق عائشة للسنة ، ص : (٢٠٦ – ٢٠٨) .

### فصل ۱۰ – استدراکها علی ابن مسعود

روى أبو منصور البغدادى (١) من جهة محمد بن عبيد الطنافسى قال: ثنا الأعمش عن خيثمة عن أبى عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضى الله عنها فقال مسروق: قال عبد الله بن مسعود: « من أحب لقاءَ الله أحب الله لقاءَه ، ومن كره لقاءَ الله كره الله لقاءَه » فقالت عائشة: « يرحم الله أبا عبد الرحمن حدَّثَ بأول الحديث ولم تسألوه عن آخره ، إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرًا قيض له قبل موته بعام ملكًا يوفقه ويسدده حتى يقول الناس: مات فلان على خير ما كان ، فإذا حضر ورأى ثوابه من الجنة تهوع بنفسه أو قال تهوعت نفسه ، فذلك حين أحب لقاءَ الله وأحب الله لقاءَه . وإذا أراد الله بعبد سوءًا قيض له قبل موته بعام شيطانًا فأفتنه حتى يقول الناس مات فلان أشر ما كان ، فإذا حضر رأى مانزل عليه من العذاب فبلع نفسه ، وذلك حسين كره لقاءَ الله وكره الله لقاءَه (٢) (٣) .

<sup>(</sup>١) في كتابه استدراك أم المؤمنين عائشة . ص : (٦١ - ٦٢) :

 <sup>(</sup>٢) روى هذا الحديث مسلم من طريق شريح بن هانيء ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عَيْنِهُ - : من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه .

قال: فَأَتَيت عائشة ، فقلت: يا أم المؤمنين ، سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله - علي -

حديثًا - إن كان كذلك فقد هلكنا . فقالت : إن الهالك من هلك بقول رسول الله - ﷺ - وما ذاك ؟

قال : قال رسول الله - ﷺ : « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » ، وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت ، فقالت : قد قاله رسول الله - ﷺ - ، وليس بالذي تذهب إليه ، ولكن إذا شخص البصر ، وحشرج الصدر ، واقشعر الجلد ، وتشنجت الأصابع ، فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه .

<sup>[</sup> م : (٢٠٦٦/٤) (٤٨) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (٥) باب من أحب لقاء الله أحب الله . رقم : (٢٦٨٥/١٧) ]

وقد سبق هذا الحديث في فصل الاستدراك على أبي هُريرة - رضى الله تعالى عنه ص (١١٨) . (٣) انظر : توثيق عائشة للسنة ، ص : (٢٠٣ - ٢٠٠) .

عن أبي عطية مالك بن عامر قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلت لها: « يا أُم المؤمنين رجلان من أُصحاب محمد على أُحدهما يعجل الصلاة ويعجل الإفطار ، والآخر يؤخر الصلاة ويؤخر الإفطار » قالت: « أَيهما الذي يعجل » قال: « عبد الله » قالت: « هكذا كان يصنع رسول الله على والآخر أبو موسى . أُخرجه مسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسسائي ، وقال الترمذي : حسن (۱) (۲) .

<sup>(</sup>۱) م: (۷۱/۲ - ۷۷۱/۲) (۱۳) كتاب الصيام (۹) باب فضل السحور ، وتعجيل الفطر من طريق الأعمش ، عن عمارة بن عمير ، عن أبي عطية ومسروق ، عن عائشة رقم (۶۹/ ).

د: (۲/۳/۲ - ۲۱۳/۷) (۸) كتاب الصوم (۲۰) باب مايستحب من تعجيل الفطر

عن أبي معاوية عن الأعمش به . رقم : (٢٣٥٤)

ت: (٧٤/٣) (٦) كتاب الصوم (١٣) باب ماجاء في تعجيل الإفطار

من طریق أبی معاویة به . رقم : (۲۰۲)

وقال : هذا حديث حسن صحيح

قال : وأبو عطية اسمه مالك بن أبي عامر الهَمْدَاني ، ويقال : ابن عامر الهَمْدَاني ، و﴿ ابن عامر ﴾ أصح .

س : (١٤٣/٤ - ١٤٣) (٢٢) كتاب الصيام (٢٣) ذكر الاختلاف على سليمان بن مهران فى حديث عائشة فى تأخير السحور ، واختلاف ألفاظهم

من طريق شعبة عن الأعمش به . رقم : (٢١٥٨)

<sup>(</sup>٢) انظر : توثيق عائشة للسنة ، ص : (٢٠٩) .

### فصل ۱۲ – استدراکها علی زید بن ثابت

قال البزار في مسنده: حدثنا محمد بن المثنى: قال: ثنا ابن أبي عدى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة: أن ابن عباس وزيد بن ثابت اختلفا في التي تطوف يوم النحر الطواف الواجب ثم تحيض؛ فقال زيد: « تقيم حتى يكون آخر عهدها بالبيت » وقال ابن عباس: « تنفر إذا طافت يوم النحر » فقالت الأنصار: « يا ابن عباس إنك إذا خالفت زيدًا لم نتابعك » فقال ابن عباس: « سلوا عن ذلك صاحبتكم أم سليم » (1) فسألوها فأخبرت بما كان من حال صفية بنت محتى قال: فقالت عائشة: « إنها لحابِسَتُنَا » فذكرت ذلك للنبي على الله المنافرة المنتفرة المنتف

وذكره ابن عبد البر من جهة عبد الرزاق: ثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن زيد بن ثابت وابن عباس تماريا في صدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها الطواف بالبيت ؛ فقال ابن عباس: «تنفر» وقال زيد: « لا تنفر» فدخل زيد على عائشة فسألها فقالت: «تنفر» فخرج زيد وهو يبتسم، ويقول: « ما الكلام إلا ماقلت » (٣).

قال أَبو عمر : « هكذا يكون الإِنصاف وزيد يعلِّم ابن عباس فما لنا لا نقتدى بهم » (٤) (°) .

 <sup>(</sup>١) هي بنت ملحان أخت أم حرام الأنصارية لها صحبة ، وهي والدة أنس بن مالك وزوج أبي طلحة الأنصاري .

<sup>(</sup>۲) خ : (۵۳۳/۱) (۲۵) کتاب الحج (۱٤٥) باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت من طريق حماد ، عن أيوب ، عن عكرمة نحوه . رقم (۱۷۵۸ – ۱۷۰۹) .

م: (٩٦٣/٢ - ٩٦٣/٢) (١٥) كتاب الحج (٦٧) باب وجوب طواف الوداع ، وسقوطه عن الحائض .

من طريق ابن جريج ، عن الحسن بن مسلم ، عن طاوس ، قال : كنت مع ابن عباس إذ قال زيد ابن ثابت ... فذكر نحوه

رقم : (۱۳۲۷/۳۸۱) .

<sup>(</sup>٣) التمهيد : (٢٧٠/١٧)

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٢٧٠/١٧)

<sup>(</sup>٥) انظر : توثيق عائشة للسنة ، ص : (٢١٠ - ٢١٢)

قال عبد الرزاق في مصنفه: أخبرنا معمر والثورى عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته: أنها دخلت على عائشة في نسوة فسألتها امرأة فقالت: « يا أم المؤمنين كانت لي جارية فبعتها من زيد بن أرقم بثمانمائة إلى العطاء، ثم ابتعتها منه بستمائة، فقالت عائشة: « بئس منه بستمائة، فنقدته الستمائة، وكتبت عليه ثمانمائة » فقالت عائشة: « بئس ما اشتري زيد بن أرقم، إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله عليه الإ أن يتوب » فقالت المرأة لعائشة: « أرأيت إن أخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل » فقالت: ﴿ فَمَن جَاءَمُ مَوْعِظَةٌ مِن رَبِّهِ عَانَهُ عَانَهُ مَا سَلَفَ ﴾ [ البقرة: المناف الله عنه المناف الله المناف الله المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف الله المناف المنافق المنا

وأخرجه الدارقطنى والبيهقى فى سننيهما عن يونس بن أبى إسحاق الهمدانى عن أُمه العالية قالت : « كنت قاعدة عند عائشة ، فأتتها أُم مُحِبّة فقالت : « إِنى بعت زيد بن أَرقم جارية إلى عطائه » فذكر نحوه (7) قال الدارقطنى : أُم محبة والعالية مجهولتان لا يحتج بهما ، وهذا الحديث لا يثبت عن عائشة . قاله الإمام الشافعى ، قال : ولو ثبت فإنها عابت بيعًا إلى العطاء ؛ لأنه أَجل غير معلوم ، لا أَنها عابت عليه ما اشترت بنقد وقد باعته إلى أَجل . ولو اختلف بعض الصحابة فى شيءٍ أُخذنا بقول من معه القياس ، والذى معه القياس زيد بن أَرقم ، وفَعَلَ مايراه حلالًا ، فلا نزعم أَن الله يحبط عمله (7) ا ه .

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق (۱۸٤/۸ – ۱۸۵) كتاب البيوع – باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد . رقم (٤٨١٢)

وعنده رواية أخرى عن الثورى ، عن أبى إسحاق ، عن امرأته ، عن امرأة أبى السفر ... الخ (١٨٥/٨) (٢) سنن الدارقطني : (٢/٢٥) كتاب البيوع – رقم : (٢١١ – ٢١٢)

قال الدارقطني : أم محبة والعالية مجهولتان لايحتج بهما .

والسنن الكبرى : (٣٣٥ - ٣٣١) كتاب البيوع - باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ، ثم يشتريه بأقل .

<sup>(</sup>٣) الأم : (١٦٠/٣) كتاب البيوع (٣٨) باب بيع الآجال

وقد ذهب إلى حديث عائشة جماعة منهم الثورى ، والأوزاعى ، وأبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد بن حنبل ، والحسن بن صالح ، وصححوا حديثها . والعالية روى عنها زوجها وابنها وهما إمامان ، وذكرها ابن حبان فى الثقات (١) .

وقال أَبو بكر الرازى : « إِن قيل كيف أَنكرت الأَول وهو صحيح عندها يعنى الشراء إلى العطاء ؛ لأَنه روى عنها فعله ؟ قلنا : لأَنها علمت أَنها قصدت به اتباع البيع الثانى كما يفعل الناس . وفى قولها : « أَرأَيت إِن لم آخذ إِلا رأْس مالى » وتلاوة عائشة دليل على إِثباتها العقد الأُول ، وأَن المنكرَ هو الثانى ؛ ولو كانت إنما أَنكرته لكونه بيعًا إلى العطاء كما يقول الخصم لما أَبقت الأول (٢٠) . اه.

قال الشافعي رضى الله عنه : قد تكون عائشة - لو كان هذا ثابتا عنها - عابت عليها يبعًا إلى العطاء ؛ لأنه أجل غير معلوم ، وهذا مما لا نجيزه ، لا أنها عابت عليها ما اشترت منه بنقد ، وقد باعته إلى أجل .

ولو اختلف بعض أصحاب النبى على في شيء فقال بعضهم فيه شيئًا ، وقال بعضهم بخلافه ، كان أصل مانذهب إليه : أنا نأخذ بقول الذي معه القياس ، والذي معه القياس زيد بن أرقم ، وجملة هذا أنا لا نثبت مثله على عائشة مع أن زيد بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه حلالا ، ولا يبتاع مثله فلو أن رجلا باع شيئًا أو ابتاعه نراه نحن محرمًا ، وهو يراه حلالاً ، لم نزعم أن الله يحبط من عمله شيئًا ثم أفاض الإمام الشافعي بعد ذلك في بيان أن القياس مع قول زيد .

هذا وقد قال أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن (٤٦٦/١): ومن الربا المراد بالآية شرع مايباع بأقل من ثمنه قبل نقد الثمن والدليل على أن ذلك ربا حديث يونس بن أبى إسحاق عن أبيه عن أبى العالية قال كنت عند عائشة فقالت لها امرأة إنى بعت زيد بن أرقم جارية لى إلى عطائه بثمان مائة درهم وإنه أراد أن يبيعها فاشتريتها منه بستمائة فقالت بئسما شريت وبئسما اشتريت أبلغى زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله عليه إن لم يتب فقالت يا أم المؤمنين أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالى فقالت

<sup>=</sup> قال الشافعي : وأصل ما ذهب إليه من ذهب في بيوع الآجال أنهم رووا :

<sup>(</sup>١) الجوهر النقى على سنن البيهقى (٥/٣٣٠ - ٣٣١)

<sup>(</sup>٢) نقله المارديني في الجوهر النقى (٥/٣٣١)

وقال ابن عبد البر في الاستذكار: هذا الخبر لا يثبته أهل العلم بالحديث ولا هو مما يحتج به عندهم: فامرأة أبي إسحاق وامرأة أبي السفر وأم ولد زيد بن أرقم كلهن غير معروفات بحمل العلم. وفي مثل هؤلاء روى شعبة عن أبي هاشم أنه قال: «كانوا يكرهون الرواية عن النساء إلا عن أزواج النبي على ». والحديث منكر اللفظ لا أصل له ؛ لأن الأعمال الصالحة لا يحبطها الاجتهاد، وإنما يحبطها الارتداد؛ ومحال أن تلزم عائشة زيدًا التوبة برأيها وتكفره باجتهادها، هذا يحبطها الابنعي أن يظن بها ولا يقبل عليها (١). وقد رد عمر خبر فاطمة بنت قيس في مالا ينبغي أن يظن بها ولا يقبل عليها (١). وقد رد عمر خبر فاطمة بنت قيس في السكني دون النفقة للمبتوتة وقال: «ما كنا نجيز في ديننا شهادة امرأة ».

سؤال: ما الحكمة في تخصيصها الإبطال بالجهاد، ولم تقل أبطل صلاته ولا صيامه ؟ والجواب: أن في كلام أبي الحسن بن بطال في شرح البخارى ما يؤخذ منه ذلك، وهو أن السيئات لا تحبط الحسنات، فلهذا لم تذكر الصلاة. ولكن خصت الجهاد بالإبطال لأنه حرب لأعداء الله، وآكل الربا قد أذن بحرب من الله فهو ضده، ولا يجتمع الضدان (٣).

<sup>= ﴿</sup> فَمَن جَآءُ مُ وَعِظَةٌ مِن رَبِّهِ فَأَنْهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ ۚ إِلَى اللّهِ ﴾ فدلت تلاوتها لآية الربا عند قولها أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالى أن ذلك كان عندها من الربا وهذه التسمية طريقها التوقيف وقد روى ابن المبارك عن حكم بن زريق عن سعيد بن المسيب قال سألته عن رجل باع طعاما من رجل إلى أجل فأراد الذى اشترى الطعام أن يبيعه بنقد من الذى باعه منه فقال هو ربا ومعلوم أنه أراد شراءه بأقل من الثمن الأول إذ لا خلاف أن شراءه بمثله أو أكثر منه جائز فسمى سعيد بن المسيب ذلك ربا وقد روى النهى عن ذلك عن ابن عباس والقاسم بن محمد ومجاهد وإبراهيم والشعبى وقال الحسن وابن سيرين فى آخرين إن باعه بنقد جاز أن يشتريه فإن كان باعه بنسيئة لم يشتره بأقل منه إلا بعد أن يحل سيرين فى آخرين إن باعه بنقد جاز أن يشتريه فإن كان باعه بنسيئة لم يشتره بأقل منه إلا بعد أن يحل الأجل وروى عن ابن عمر أنه إذا باعه ثم اشتراه بأقل من ثمنه جاز ولم يذكر فيه قبض الثمن وجائز أن يكون مراده إذا قبض الثمن فدل قول عائشة وسعيد بن المسيب أن ذلك ربا فعلمنا أنهما لم يسمياه ربا يكون مراده إذا قبض الثمن فدل قول عائشة وسعيد بن المسيب أن ذلك ربا فعلمنا أنهما لم يسمياه ربا لإ توقيفا إذ لا يعرف ذلك اسما له من طريق اللغة فلا يسمى به إلا من طريق الشرع وأسماء الشرع توقيف من النبى على والله تعالى أعلم . بالصواب .

<sup>(</sup>١) الاستذكار: (١٩/٥٦ - ٢٦)

 <sup>(</sup>۲) كلام أبى عمر فى الاستذكار: ﴿ إذا كان هذا فى امرأة معروفة بالدين والفضل فكيف بامرأة مجهولة ؟ ﴾ (۲٦/۱۹)

<sup>(</sup>٣) انظر : توثيق عائشة للسنة ، ص : (٢٥١ - ٢٥٣) .

٧٣

### فصل ١٤ - استدراكها على البراء بن عازب

قال البيهقى فى سننه: أخبرنا ابن بشران: أنا على بن محمد المصرى: ثنا مالك بن يحيى: ثنا يزيد بن هارون: أنا زكريا بن أبى زائدة عن أبى إسحاق عن البراءِ قال: « اعتمر رسول الله عليه ثلاث عمر كلهن فى ذى القعدة » فقالت عائشة: « لقد علم أنه اعتمر أربع عمر بعمرته التى حج معها » .

قال البيهقي: وهذا ليس بمحفوظ (١).

قال الذهبي في مختصره: ومالك ليته ابن حبان (٢) (٣).

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى (١١/٥) كتاب الحج - باب من اختار القران

<sup>(</sup>٢) المجروحين : (٣٧/٣) قال فيه ابن حبان : منكر الحديث جدًّا ، لا يجوز الإحتجاج به إذا انفرد عن الثقات بالمفاريد التي لا أصول لها .

<sup>(</sup>٣) انظر : توثيق عائشة للسنة ، ص : (١٧٨ - ١٧٨) .

الأُول : قال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد قال : قال عبد الله بن الزبير : « أفردوا الحج ودعوا قول أعماكم هذا » فقال عبد الله بن عباس : « إِن الذي أَعمى الله قلبه أَنت ، أَلا تسأَل أُمك عن ذلك » ؟ فأرسل إليها فقالت: « صدق ابن عباس ، خرجنا مع رسول الله على حجاجًا فجعلناها عمرة فحللنا الإحلال كله حتى سطعت المجامر بين الرجال والنساء » (١).

الثانى: قال الإمام أَحمد بن حنبل فى كتاب المناسك الكبير: حدثنا عبد الله بن يزيد: ثنا سعيد يعنى ابن أَبى أَيوب قال: حدثنى سليمان بن كيسان عن أَبى الزبير عن مجاهد: أَن عائشة زوج النبى عليه كانت تقول: « أَلا تعجبون من ابن الزبير يفتى المرأة المحرمة أَن تأخذ من شعرها أَربع أَصابع، وإنما يكفيها من ذلك التطريف ».

ثنا يزيد . أَنا هشام عن كيفيته في المحرمة : أَمَا الشابة قدر أُنملة ، والتي قد دخلت في السن تأْخِذ مابينها وبين أُربع (٢) .

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبى شيبة (۱۰۳/٤) كتاب الحج – فى فسخ الحج، أفعله النبى – ﷺ – عن ابن فضيل به .

<sup>(</sup>٢) انظر : توثيق عائشة للسنة ، ص : (٢١٣ - ٢١٣) .

أخرج البخاري ومسلم وِاللفظ له عن عروة بن الزبير قال : قلت لعائشة زوجٍ النبي ﷺ : « مَا أَرَى عَلَى أَحَدُ لَمْ يَطْفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ شَيِّئًا ، ومَا أَبَالَى أَلَّا أَطُوفَ بينهما » قالت : بئس ماقلت يا ابن أختى ، طاف رسول الله ﷺ وطاف المسلمون فكانت سنة ، وإنما كان من أَهَلُّ لمناةَ الطاغية التي بالمشلَّل لا يطوفون بين الصفا والمروة ، فلما كان الإسلام سألنا النبي ﷺ عن ذلك ، فأنزل الله عز وجل : ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُونَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَكَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوُّوكَ بِهِما ﴾ [ سورة البقرة : ١٥٨ ] ولو كانت كما تقول لكانت : فَلَا مُجنَاحَ عَلَيْهِ أَن لا يَطُوَّفَ بِهِمَا . .

قال الزهري : فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، فأُعجبه ذلك ، وقال : « إِن هذا لَلْعِلْم » ولقد سمعت رجالًا من أَهل العلم يقولون : إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون : إِن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية ، وقال آخرون من الأنصار : إِنَّما أُمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بين الصفا والمروة ، فأنزل الله عز وجل ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ . قال أُبو بكر بن عبد الرحمن : « فأراها نزلت في هؤلاءِ وهؤلاءِ » (١) .

وفي لفظ لمسلم: فقالت عائشة: « قد سن رسول الله عليه الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما » (٢) .

<sup>(</sup>١) خ : (١/١) ٥٠٤/١) كتاب الحج (٧٩) باب وجوب الصفا والمروة ، ومُجعِلَ من شعائر الله -عن أبي اليمان ، عن شعيب ، عن الزهرى ، عن عروة به ، نحوه رقم : (١٦٤٣) م : (٩٢٩/٢) (١٥) كتاب الحج (٤٣) باب بيان أن السعى بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به . رقم : (١٢٧٧/٢٦١)

من طریق سفیان بن عیینة ، عن الزهری به .

والمُشَلِّل : قرية ذات مياه وزرع جنوب المدينة على الطريق منها لمكة .

وَمَنَاة : صنم نصبه عمرو بن لحى هناك لهذيل كانوا يعبدونه .

ووصفت بالطاغية باعتبار طغيان عبدتها ، والطغيان مجاوزة الحد في العصيان .

<sup>(</sup>٢) م: (٩٣٠ - ٩٢٩/٢) الموضع السابق

من طريق الليث بن سعد ، عن عُقيثل ، عن ابن شهاب به .

قال بعض علماءِ التفسير: إِذَا كَانَ الحرج في الفعل ، قيل : لاجناح أَن تفعل ، وإِن كَانَ في الترك ، قيل : لاجناح ألَّا تفعل . والحرج هنا كان في الفعل لإِرادة مخالفة المشركين فيما كانوا يفعلونه ؛ من التطواف بهما لإِساف ونائلة . فاستدل ابن الزبير على عدم الوجوب بأن الحرج كان في الترك لا في الفعل (١) فقالت له عائشة رضى الله عنها : « لو كان الحرج في الترك وأريد نفيه كان : لا جناح ألا يطوف ، لكن الحرج كان في الفعل فقيل : « لا جناح أن يطوف » (٢) .

واستفيد الوجوب من « ابدءوا بما بدأً الله به » ونحوه من الأدلة على الوجوب. وقيل: إن ابن الزبير أَخذ بظاهر الاستعمال، وأن السعى غير واجب ودققت عائشة النظر بأن نفى الجناح يشمل الواجب والمباح والمندوب والمكروه فلا يستدل به على أحدها بعينه، بل ذلك لو قال « ألَّا يطُّوف » فيكون فيه نفى الجناح عن تركه، فيختص بالحرام (٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: « على أن الحرج كان في الفعل، لا في الترك ».

وما أثبتناه هو الصواب بدلالة السياق ، وما قاله ابن العربي في أحكام القرآن .

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن لابن العربي (٤٧/١)

<sup>(</sup>٣) انظر : توثيق عائشة للسنة ، ص : (٢١٧ - ٢١٧) .

٧٦

(الأُول): روى يعقوب بن سفيان الفسوى (١): حدثنا محمد بن مُصَفَّى قال: ثنا يحيي بن سعيد القطان الأنصارى قال: ثنا عثمان بن عطاء بن أبى ححار (٢) عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أُماه إن جابر بن عبد الله يقول: « الماءُ من الماءِ » فقالت: « أَخطاً ، جابر أَعلم منى برسول الله عَلَيْ ؟ يقول: « إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل » أيوجب الرجم ولا يوجب الغسل » ؟! (٣) (٤).

(الثانى): قال الطبرانى فى معجمه الوسط: حدثنا محمد بن نصر الهمدانى قال: ثنا مسلم بن يحيى الطائى قال: ثنا سويد بن عبد العزيز قال: ثنا نوح بن ذكوان عن يحيى بن أبى كثير عن أبى الزناد عن غالب عن جابر بن عبد الله قال: دخلت على عائشة وعليها سَمَلُ ثوب (٤) مرقوع فقلت: « لو ألقيتِ عنك هذا الثوب » فقالت: « إِن رسول الله عليه قال: « إِن سرَّكِ أَن تلقينى فلا تلقين ثوبًا حتى ترقعيه ولا تدخرين طعامًا لشهر » فما أنا بمغيرة ما أمرنى به حتى ألحق به وإن شاءَ الله .

وقال : لا يروى عن جابر عن عائشة إلا بهذا الإِسناد ، يرويه سويد (٥) .

<sup>(</sup>١) الفسوى نسبة إلى فسا بلدة بفارس - تهذيب التهذيب .

 <sup>(</sup>۲) كذا في الأصل ، وفي المطبوعة : « حماد » وفي المعرفة والتاريخ « ابن أبي مسلم » وقال محققه إنها في المخطوط : « ابن أبي محار » (٣٧٤/٢)

<sup>(</sup>٣) المعرفة والتاريخ : (٣/٤/٢)

انظر : توثيق عائشة للسنة . ص : (١٥٤ - ١٥٥)

<sup>(</sup>٤) السَّمَل : الحَلَق من الثياب

<sup>(</sup>٥) المعجم الأوسط : (٨/٨ رقم ٧٠٠٦)

وإسناده ضعيف لضعف سويد بن عبد العزيز

وقد روى الترمذى نحوه من طريق صالح بن حسان ، عن عروة عن عائشة قالت : قال لى رسول الله - ﷺ : إذا أردت اللحوق بى فليكفك من الدنيا كزاد الراكب ، وإياك ومجالسة الأغنياء ، ولا تستخلعى ثوبًا حتى تُترقُعيه .

## الفصل ١٨ - [ استدراكها ] على أبي طلحة

قال النسائى فى سننه الكبير: أُخبرنا إِسحاق بن إِبراهيم: أَنا جرير عن سهيل عن سعيد بن يسار أَبى الحُبَاب عن زيد بن خالد عن أَبى طلحة قال: سمعت رسول الله على يقول: « إِن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب أَو تمثال » فقلت: « انطلق إلى عائشة فاسألها عن ذلك » فأتيناها فقلت: « يا أُمَّهُ ، إِن هذا أُخبرنى أَن النبى على قال: « لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا تمثال » فهل سمعت رسول الله على ذكر ذلك » ؟ قالت: « لا ، ولكن سأُحدثكم بما رأيته فعل: خرج من بعض غزواته وكنت أتحين قفوله فأخذت نمطًا فسترته ، فلما جاء استقبلته على الباب فقلت: السلام عليك يارسول الله ورحمة الله ، الحمد لله الذي أعزك ونصرك وأكرمك » وساق الحديث. هذا لفظ النسائى (١) (٢).

\* \* \*

vv

<sup>=</sup> قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح بن حسان .

قال : وسمعت محمدًا يقول : صالح بن حسان منكر الحديث ، وصالح بن أبى حسان الذى روى عنه ابن أبى ذئب ثقة .

<sup>[</sup> ت ۲۱۰/۶ - ۲۰ کتاب اللباس - ۳۸ ماجاء في ترقيع الثوب ]

<sup>(</sup>۱) الحديث في مسلم أوضح من هذا وأكمل ؛ لأن النسائي لم يسق الحديث كاملًا ، كما ترى ، وفي كماله موضع الاستشهاد ، وعلى كل حال سنخرج الحديث أولًا من النسائي ؛ لأن المصنف ساق لفظه ، ثم نخرجه من مسلم ، ونورد مافيه من تمام .

السنن الكبرى : (١٤٣/٦) كتاب عمل اليوم والليلة (١٥٣) مايقول لمن قفل من غزو . رقم : (١٠٣٩٢)

م : (٣٧ / ٦٦٦ ٦) (٣٧) كتاب اللباس (٢٦) باب تحريم تصوير صورة الحيوان ، وتحريم اتخاذ مافيه صورة غير ممتهنة بالفُرُش ونحوه ، رقم : (٢١٠٧ – ٢١٠٧) .

عن إسحاق بن إبراهيم به .

وفيه: « قلما قدم – ﷺ فرأى النمط عرفت الكراهية فى وجهه ، فجذبه حتى هتكه ، أو قطعه ، وقال : إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين . قالت : فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفًا فلم يعب ذلك على » .

<sup>(</sup>٢) انظر : توثيق عائشة للسنة ، ص : (٢٢١ - ٢٢١) .

٧٨

## الفصل ١٩ - [ استدراكها ] على أبي الدرداء

روى ابن جريج عن زياد أَن أَبا نهيك أُخبره عن أَبى الدرداءِ: أَنه خطب فقال: « من أُدرك الصبح فلا وتر له » فذكر ذلك لعائشة فقالت : « كذب أَبو الدرداءِ ، كان النبى عَلَيْ يصبح فيوتر » .

أُخرجه البيهقي في سننه هكذا ، ثم قال : هو زياد بن سعد (١) .

ثم أُخرج عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أُم الدرداءِ عن أَبي الدرداءِ قال : « ربما رأيت النبي ﷺ يوتر وقد قام الناس لصلاة الصبح » .

قال : وهذا واه بمقام (٢) .

ثنا حاتم بن سالم البصرى : ثنا عبد الوارث عنه .

وحديث ابن جريج أُصح ، وِأَقره الذهبي في مختصره على ذلك .

وأُخرجه الطبراني في الأُوسط وقال : لم يروه عن ابن جريج إلا أُبو عاصم (٢) (٤) .

\* \* :

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى للبيهقى (٢/٨٧٤ - ٤٧٩) كتاب الصلاة - باب من أصبح ولم يوتر عن أبي عاصم النبيل ، عن ابن جريج به .

وقد بين أبو عاصم النبيل أن ابن جريج صرح بسماعه من زياد بن سعد .

ومعنى كذب هنا أخطأ ، كما يدل عليه السياق ؛ لأنه لم يرفع الحديث .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٤٧٩/٢) الموضع نفسه.

ولم أجد فيه قوله : « وهذا واه بمقام » .

ولكن قال : « تفرد به حاتم بن سالم البصرى ، ويقال له : الأعرجي ، وحديث ابن جريج أصح من ذلك » .

<sup>(</sup>٣) المعجم الأوسط للطبراني (٧٩/٣)

عن أحمد بن زهير ، عن عبد الله بن إسحاق الجوهرى ، عن أبى عاصم به . رقم : (٢١٥٣)

<sup>(</sup>٤) انظر : توثيق عائشة للسنة ، ص : (٢٤٢ - ٢٤٥)

أخرج البيهقي في سننه عن على بن المديني : حدثني أبي أخبرني علقمة بن أبي علقمة عن أُمه قالت : « دخل شيبة بن عثمان على عائشة فقال : « يا أُم المؤمنين إِن ثياب الكعبة تجتمع علينا فتكثر ، فنعمد إلى آبار فنحفرها فنعمقها ثم ندفن ثياب الكعبة فيها ؛ كيلا يلبسها الجنب والحائض » فقالت عائشة : «ما أحسنت ، وبئس ما صنعت ، إِن ثياب الكعبة إِذا نزعت منها لم يضرها أَن يلبسها الجنب والحائض ، ولكن بعها واجعل ثمنها في المساكين وفي سبيل الله وابن السبيل » (١) .

وهذا الإسناد معلول بوالد على بن المديني فإنه ضعيف عندهم (٢). ولكن تابعه عبد العزيز بن محمد الدراوردي: نعم ، رواه عنه خالد بن يوسف السَّمْتي (٣) ، وهو ضعيف (٤) .

وشيبة بن عثمان هذا صحابى ، ذكره أبو عمر فى الاستيعاب ، وقال : أسلم يوم فتح مكة وشهد حنينا . وقيل : بل أسلم بحنين ، وكان من خيار المسلمين ، ودفع رسول الله ﷺ مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة وإلى ابن عمه شيبة (٥) بن عثمان ابن أبى طلحة وقال : « خذوها خالدة تالدة إلى يوم القيامة يابنى أبى طلحة ، لا يأخذها منكم إلا ظالم » قال : « فبنو أبى طلحة هم الذين يلون سدانة

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى (١٥٩/٥) كتاب الحج – باب ماجاء في مال الكعبة وكسوتها .

من طریق علی بن عبد الله بن المدینی به .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن جعفر بن نجيج السعدى مولاهم ، أبو جعفر المديني ، والد الحافظ على بن المديني .

ضعفه ابنه على، ووهاه ابن معين وغيره . وقال ابن عدى : هو مع ضعفه يكتب حديثه . مات سنة ثمان وسبعين ومائة . (التذكرة للحسيني ٨٣٦/٢ رقم ٣٢٢٥)

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « السحتي » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) هو خالد بن يوسف بن خالد السمتى البصرى ، أما أبوه فهالك ، وأما هو فضعيف . ذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال : يعتبر حديثه من غير روايته عن أبيه (لسان الميزان ٣٩٢/٢ . رقم ١٦٠٨) (٥) فى المطبوعة : « ابن عمته » وهو خطأ .

الكعبة دون بنى عبد الدار » . قال : وشيبة هذا هو جد بنى شيبة حجبة الكعبة إلى اليوم ، وهو أَبو صفية بنت شيبة توفى فى آخر خلافة معاوية سنة تسع وخمسين ، وقيل : بل فى أَيام يزيد » (١) .

وكثير من الناس يتوهم أن بنى شيبة من عقب عثمان بن طلحة ، قال شيخنا عماد الدين بن كثير فى تفسيره : « وليس كذلك ، فإن عثمان بن طلحة بن أبى طلحة – واسم أبى طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصى ابن كلاب القرشى العبدى حاجب الكعبة المعظمة ، وهو ابن عم شيبة بن عثمان ابن أبى طلحة الذى صارت الحجابة فى نسله إلى اليوم – أسلم عثمان هذا فى الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة هو وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص . وأما عمه عثمان بن أبى طلحة فكان معه لواء المشركين يوم أحد وقتل يومئذ كافرًا .

قلت: وكذا ذكره أبو عبيد في الأنساب عن ابن الكلبي فذكر بني عبد الدار، ثم قال: ومنهم عثمان بن طلحة بن أبي طلحة الذي أخذ النبي عليه منه المفتاح يوم الفتح ثم رده عليه. ثم قال: « بنو شيبة » وشيبة بن عثمان بن أبي طلحة ولى الحجابة بعد عثمان بن طلحة ا ه.

وذكر ابن العربي في الفتوحات المكية أَن قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾ [ سورة النساء : ٥٨ ] ليس فيها إِشارة إِلا لدفع المفتاح له ، لا لجعل أَمانة البيت معه حتى جعل ذلك في عقبه بني شيبة .وهذه الآية مكية وحدها من بين سائر آي هذه السورة فهي مدنية .

<sup>(</sup>١) الاستيعاب لابن عبد البر (١٥٨/٢ - ١٦٠)

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم : (١٥/١) في تفسير قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلأَمْنَنَتِ إِلَىٰ آهْلِهَا ﴾

قال البزار في مسنده: أُخبرنا بشر بن آدم: ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا عمارة ابن زاذان عن ثابت عن أُنس قال: جاءَت سبعمائة بعير لعبد الرحمن بن عوف عليها من كل شيء ، فتعجب أهل المدينة ، فقالت عائشة: « ماهذا ؟ » قالوا: «عير لعبد الرحمن بن عوف تحمل كل شيء » فقالت: سمعت رسول الله عليه يقول: « قد رأيت عبد الرحمن وإنه يدخل الجنة حبوًا » فبلغه ذلك ، فقال: « أُشهدك أُنها بأقتابها وأحلاسها وأحمالها في سبيل الله » .

قال : وهذا الحديث لا أَعلم أَحدًا رواه إلا عمارة عن ثابت ا ه . وعمارة قال فيه أَبو داود وغيره : ليس بذاك (١) .

وقال البزار أيضًا في مسند ابن عوف: حدثنا عبد الله بن شبيب: ثنا محمد ابن عبد الله بن زيد المدنى: ثنا محمد بن طلحة: ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه عبد الرحمن بن عوف قال: « أُريت الجنة فإذا هي لا يدخلها إلا المساكين، فدخلت معهم حبوًا، فلما استيقظت قلت: «إبلى التي أنتظرها بالشام وأحمالها في سبيل الله حتى أدخلها معهم ماشيًا». قال: ولا نعلم رواه عن محمد بن عمرو إلا محمد بن طلحة (٢). اه.

 <sup>(</sup>۱) كشف الأستار (۲۰۹/۳) كتاب المناقب - مناقب عبد الرحمن بن عوف - عن بشر بن آدم
 به رقم : (۳۰۸٦)

قال الهيثمى : هذا منكر ، وعلته عمارة بن زاذان ، قال الإمام أحمد : له مناكير ، وقال أبو حاتم : لايحتج بحديثه ، وضعفه الدارقطني .

حم: (١١٥/٦) مسند عائشة . عن عبد الصمد بن حسان ، عن عمارة به .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: (٢٠٨/٣ - ٢٠٩) الموضع السابق

عن عبد الله بن شبيب به . رقم : (۲٥٨٥)

قال الهيثمي : أبو سلمة لم يسمع من أبيه .

# الفصل ٢٢ - استدراكها على أُخيها عبد الرحمن بن أبى بكر

أُخرج الحافظ أَبو بكر الإسماعيلي فيما جمعه من حديث يحيى بن أَبي كثير بطرق عن يحيى عن سالم مولى دَوْس أَنه سمع عائشة زوج النبي على تقول لعبد الرحمن بن أَبي بكر الصديق وأَساءَ الوضوءَ : « يا عبد الرحمن ، أُسبغ الوضوءَ ؛ فإنى سمعت رسول الله على يقول : « ويل للأعقاب من النار » (١) .

<sup>(</sup>١) حم : (١١٢/٦) مسند عائشة - رضى الله عنها .

من طریق ابن أبی ذئب ، عن عمران بن بشیر ، عن سالم سَبَلان - وهو مولی دوس نحوه . وفی (٤٠/٦) المسند نفسه .

عن سفيان ، عن ابن عجلان ، عن سعيد ، عن أبي سلمة عن عائشة نحوه .

وهذا إسناد حسن . والله تعالى أعلم .

وقد رواه ابن ماجه من طریق یحیی بن سعید وأیی خالد الأحمر ، عن محمد بن عجلان به .

### الفصل ٢٣ – استدراكها على فاطمة بنت قيس « تعميمَها : أن لا سكنى للمبتوتة »

أُخرج مسلم والأَربعة عن الشعبى قال: دخلت عَلَى فاطمة بنت قيس فسأَلتها عن قضاءِ رسول الله ﷺ عليها فقالت: « طلقها زوجها البتة ، فخاصمته إلى رسول الله ﷺ في السكنى والنفقة ، قالت: فلم يجعل لى سكنى ولا نفقة » (١).

وأُخرج البخارى فى صحيحه تعليقًا فقال: وقال عبد الرحمن بن أَبى الزناد عن هشام عن أَبيه قال: لقد عابت ذلك عائشة أَشد العيب يعنى حديث فاطمة، وقالت: « إِنها كانت فى منزل وَحْشٍ (٢) فخيف على ناحيتها، فلذلك أَرخص لها رسول الله ﷺ » (٣).

وأُخرجه أبو داود متصلًا عن سليمان بن داود : أنا ابن وهب : أخبرني عبد الرحمن ، فذكره (٤) .

وأُخرج مسلم عن عروة قال : تزوج يحيى بن سعيد بن العاص ابنة عبد الرحمن بن الحكم فطلقها فأُخرجها من عنده ، فعاب ذلك عليهم عروة وقالوا: إِن فاطمة قد خرجت . قال عروة : فأتيت عائشة فأُخبرتها بذلك فقالت : «ما لفاطمة بنت قيس خير في أَن تذكر هذا الحديث » (٥) .

<sup>(</sup>۱) م : (۱۱۷/۲) (۱۸) كتاب الطلاق (٦) باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها . رقم : (٢٤/ ١٤٨)

من طريق إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي به .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « وحشى » وما أثبتناه من المخطوط .

 <sup>(</sup>٣) خ : (٤١٨/٣) (٦٨) كتاب الطلاق (٤١) باب قصة فاطمة بنت قيس عن أبي الزناد به
 تعليقًا . رقم : (٣٢٦)

<sup>(</sup>٤) د : (٧١٨/٢) (٧) كتاب الطلاق (٤٠) باب من أنكر على فاطمة بنت قيس .

<sup>(</sup>٥) م : (١١٢١/٢) في الكتاب والباب السابقين - رقم : (١٤٨١/٥٤)

من طريق أبى أسامة ، عن هشام ، عن أبيه به .

قال أصحابنا : وفي هذا الحديث جواز إِنكار المفتى على مفتِ آخر خالف النص أَو عمّم ماهو خاص ؛ لأَن عائشة أَنكرت على فاطمة بنت قيس تعميمها «أَن لا سكنى للمبتوتة » وإنما كان انتقال فاطمة من مسكنها لعذر من خوف اقتحام (1) عليها ؛ أَو لبذاءَتها أَو نحو ذلك . ا هـ (7) .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « اقتحامه » وما أثبتناه من المخطوط .

<sup>(</sup>٢) انظر : توثيق عائشة للسنة ، ص : (٢٢٥ - ٢٢٨) .

۸۲

أُخرج البخارى ومسلم عن عروة عن عائشة أَنها قالت : إِن أَزواج النبى عَلَيْهُ حَين توفى رسول الله عَلَيْهُ ، أُردن أَن يبعثن عثمان بن عفان إلى أَبى بكر يسألنه ميراثهن من رسول الله عَلَيْهُ ، فقالت عائشة لهن : قد قال رسول الله عَلَيْهُ : « لا نُورَث ، ما تركناه صدقة » (۱) .

<sup>(</sup>۱) خ : (۲۳۲/۶ – ۲۳۷) (۸۰) کتاب الفرائض (۳) باب قول النبی – ﷺ : لا نورث ماترکناه صدقة . رقم : (۲۷۳۰)

عن عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة به .

م : (۱۳۷۹/۳) (۲۳) کتاب الجهاد والسير (۱٦) باب قول النبي – ﷺ : لا نورت ، ماترکناه صدقة . رقم : (۱۷۰۸/۵۱)

عن يحيى بن يحيى ، عن مالك به .

٨٤

# البائبالثاليث

# ئيف الاستدراكات العسامة

الفصل ١ – استدراكها أن المرأة لا تقطع الصلاة

أُخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: « يقطع الصلاة المرأةُ والحمارُ والكلبُ ، ويقي ذلك مثل مُؤْخِرَة الرَّحْل » (١) .

وقد روى قطع المرأة الصلاة غيره من الصحابة منهم أبو ذر ، أخرجه مسلم أبضًا (٢)

ومنهم ابن عباس أُخرجه أُبو داود ، وزاد « الحائض » (٣) ، قال : وأُوقفه جماعة .

<sup>(</sup>١) م: (١/٣٦٥ - ٣٦٦) (٤) كتاب الصلاة (٥) باب قدر مايستر الرجل .

من طريق عبد الواحد بن زياد ، عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم ، عن يزيد بن الأصم ، عن أبي هريرة به .

<sup>(</sup>٢) م: (١/٥٦٥) الموضع السابق.

من طريق يونس ، عن حميد بن هلال ، عن عبد الله بن الصامت ، عن أبى ذر قال : قال رسول الله ﷺ : إذا قام أحدكم يصلى فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرَّحُل ، فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود .

قلت: يا أبا ذر. مابال الكلب الأسود من الكلب الأحمر، من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخى . سألت رسول الله - على الله من التنى ، فقال: الكلب الأسود شيطان ، رقم: (١٠/٢٦٥) . (٣) د: (٥٢٠/١٥) (٢) كتاب الصلاة (١١٠) باب مايقطع الصلاة

عن مسدَّد ، عن يحيى ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، يحدث عن ابن عباس - رفعه شعبة - قال : يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب

قال أبو داود : وقفه سعيد ، وهشام ، وهمام ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد – على ابن عباس . رقم (٧٠٣)

ومنهم عبد الله بن مُغَفَّل (١) أُخرجه قاسم بن أصبغ في مصنفه .

وقد استدركت عائشة رضى الله عنها ذلك ؛ فأخرج الشيخان فى صحيحيهما عن مسروق عن عائشة وذكر عندها مايقطع الصلاة : « الكلب والله لقد والحمار والمرأة » ، فقالت عائشة : « شبهتمونا بالحمير والكلاب ، والله لقد رأيت رسول الله على يصلى وأنا على السرير بينه وبين القِبلة ، مضطجعة ، فتبدو لى الحاجة فأكره أن أجلس فأوذى رسول الله على ، فأنسل من عند رجليه » .

ذكره البخارى في باب : « من قال لا يقطع الصلاة شيءٌ » .

وأُخرجا نحوه عن الأسود عن عائشة (٢) ، وأُخرجه مسلم عن عروة عنها أيضًا (٣) .

\* \* \*

(١) جه : (٣٠٦/١) (٥٩ كتاب إقامة الصلاة (٣٨) باب مايقطع الصلاة .

عن جميل بن الحسن ، عن عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عبد الله بن مُغَفَّل ، عن النبي ﷺ : يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار .

قال البوصيرى : هذا إسناد فيه مقال ، جميل بن الحسن كذبه عبدان ، وأرجو أنه لا بأس به ، وقال ابن عدى : لا أعلم له حديثًا منكرًا . انتهى . وذكره مسلمة الأندلسي ، وابن حبان في الثقات ، وأخرج له في صحيحه هو وابن خزيمة ، والحاكم في المستدرك وغيرهم .

وسعيد بن أبى عروبة ، وإن اختلط بآخره إلا أن عبد الأعلى بن عبد الأعلى روى عنه قبل الاختلاط . ورواه ابن حبان فى صحيحه ، عن أبى يعلى ، عن محمد بن المثنى ، عن عبد الأعلى به ابن حبان – الإحسان (٢٧/٦) (٩) كتاب الصلاة (١٦) باب مايكره للمصلى وما لا يكره عن أبى يعلى ، عن محمد بن المثنى ، عن عبد الأعلى به . رقم (٢٣٨٦) ورجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن الحسن عنعنه . وهو مدلس .

وأخرجه أحمد (۸٦/٤ و ٥٧/٥) والطحاوي (٨٦/١) .

(٢) خ : (١٧٩/١) (٨) كتاب الصلاة (١٠٥) باب من قال : لا يقطع الصلاة شيء .
 من طريق الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة به

ومن طريق الأعمش ، عن مسلم ، عن مسروق ، عن عائشة . رقم (٥١٤)

م: (٢٦٦/١) (٤) كتاب الصلاة (٥١) باب الاعتراض بين يدى المصلى .

من طريق الأعمش بالإسنادين اللذين عند البخاري رقم : (٥١٢/٢٧٠)

(٣) م : (الموضع السابق) .

من طریق شعبة ، عن أبی بكر ، عن عروة ، عن عائشة رقم : (٥١٢/٢٦٩) (٤) انظر : توثیق عائشة للسنة ، ص : (٢٢٩ – ٢٣٢) أَخرج مسلم عن عباد بن عبد الله بن الزبير أَن عائشة أَمرت أَن يُمَرُّ بجنازة سعد بن أَبي وقاص في المسجد فتصلّي عليه ، فأَنكر الناس عليها ذلك ، فقالت : « ما أَسرع - تعني مانسي - الناس ، ماصلي رسول الله ﷺ على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد » (١) .

وفى لفظ له: أَن أَزواج النبي ﷺ أَرسلن أَن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ، أخرج به من باب

وقد أورد مسلم ثلاث روايات لهذا الحديث نوردها كما هي في مسلم ، قال :

(٩٩٣/٩٩) وحدّثنى عَلِى بْنُ محجْرِ السَّعْدِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحُنْظَلِيُّ (وَاللَّفْظُ لِمِسْحَاقَ) (قَالَ عَلَىّٰ : حَدَّثَنَا . وَقَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ) عَنْ عَبْد الْوَاحِدِ بْنَ حَمْزَةَ ، عَنْ عَبُادِ ابْنِ عَبْدِ الله بْنِ الزَّيْرِ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أَمَرَتُ أَنْ يُمْرَ بَجَنَازَةَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي الْمُسْجِدِ . فَتُصَلِّى عَلَيْهِ . فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهَا . فَقَالَتْ : مَا أَسْرَعَ مَانَسِي النَّاسُ ! مَاصَلَّى رَسُولُ الله ﷺ عَلَى شَهَيْلِ

َ فَأَنْكُرَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهَا . فَقَالَتْ : مَا أَسْرَعَ مَانَسِىَ النَّاسُ ! مَاصَلَى رَسُولَ الله ﷺ عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ الْبَيْضَاءِ إِلَّا فِي الْمُسْجِدِ

(٠٠٠/١٠٠) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم . حَدَّثَنَا بَهْزٌ . حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ . حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الرُّيَوِ . يُحَدَّثُ عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا لَمَّا تَوْفَى سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ ، وَصَلَّ أَزُواجُ النّبِي عَلِيْهِ أَنْ يُمُوا بِجِنَازَتِهِ فَى الْمُسْجِدِ . فَيُصَلِّبُنَ عَلَيْهِ . فَفَعَلُوا فَرَقِفَ بِهِ عَلَى محجرِهِنَّ أَنْ النَّاسَ عَابُوا ذَلِكِ . وَقَالُوا : يُصَلِّبُنَ عَلَيْهِ . أُخْرِجَ بِهِ مِنْ بابِ الْجَنَازَةِ فِى الْمُسْجِدِ . فَيُصَلِّبُنَ عَلَيْهِ فَقَالُوا : مَا أَسْرَعَ النَّاسَ عَابُوا ذَلِكِ . وَقَالُوا : مَا كَانَتِ الْجَنَائِ يُدْخِلُ بِهِا الْمُسْجِدِ . فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَة فَقَالَتْ : مَا أَسْرَعَ النَّاسَ إِلَى أَنْ يَعِيمُوا مَالَا عِلْم مَاكَانَتِ الْجَنَائُولُ يُدْخِلُ بِهَا الْمُسْجِدِ . فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَة فَقَالَتْ : مَا أَسْرَعَ النَّاسَ إِلَى أَنْ يَعِيمُوا مَالَا عِلْم مَاكَانَتِ الْجَنَائُولُ يُمْرَعَ النَّاسَ إِلَى أَنْ يَعِيمُوا مَالَا عِلْم لَهُمْ بِهِ ! عَابُوا عَلَيْنَا أَنْ يُمَرِّ بِجِنَازَةٍ فِى الْمُسْجِدِ ! وَمَا صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ يَيْضَاءِ إِلَّا فَى جُوفِ الْمُسْجِدِ .

َّ (٠٠٠/١٠١) وحدَّثنى هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ) قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى فُدَيْكِ . أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ (يَعْنِى ابْنَ عُثْمَانَ) عَنْ أَبِى النَّصْرِ ، عَنْ أَبِى سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن ؛ أَنَّ عَائِشَةَ ، لَمَّا تُوفِّى سَعْدُ بن أَبِى وَقَاصٍ ، قَالَتِ : ادْخُلُوا بِهِ الْمَسْجِدِ حَتَّى أُصَلَّى عَلَيْهِ . فَأَنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا . فقَالَتْ : وَالله ! لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ عَلَى ابْنَىْ بَيْضَاءَ فِى الْمَسْجِدِ ، سُهَيْلٍ وَأَخِيهِ .

(قَالَ مُسْلِمٌ) : سُهَيْلُ بْنُ دَعْدِ وَهُوَ ابْنُ الْبَيْضَاءِ أُمُّهُ بَيْضَاءُ .

<sup>(</sup>۱) م: (۲۸/۲ - ۲٦۸) (۱۱) كتاب الجنائز (۳٤) باب الصلاة على الجنازة فى المسجد من طريق موسى بن عقبة ، عن عبد الواحد ، عن عباد به رقم : (۹۷۳/۱۰۰) وعبد الواحد هو ابن حمزة - كما فى رواية سابقة

الجنائز الذى كان إلى المقاعد (١) ، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك ، وقالوا : «ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد » فبلغ ذلك عائشة رضى الله عنها فقالت : «ما أُسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به ، عابوا علينا ان يُمر بجنازة فى المسجد ، وما صلى رسول الله على على سهيل بن بيضاء إلا فى جوف المسجد » (٢)

ووقع فى مسلم ما صلى [ على ] ابنى البيضاء (٣) ، وهو وهم (١) ، وإنما هو سهيل لا غير ، وسهل أُسر يوم بدر فشهد له ابن مسعود أَنه رآه يصلى بمكة ، فخلى سبيله ، وشهد أُخواه سهيل وصفوان بدرًا (٥) .

<sup>(</sup>١) المقاعد : موضع يقرب من المسجد الشريف اتخذ للقعود فيه للحوائج والوضوء .

<sup>(</sup>٢) انظر : الرواية الثانية في التخريج السابق .

<sup>(</sup>٣) انظر : الرواية الثالثة في التخريج السابق .

<sup>(</sup>٤) لم ينفرد مسلم بهذه الرواية ، فقد رواها أبو داود ، وفيها : « والله لقد صلى رسول الله ﷺ - على ابنى بيضاء فى المسجد ، سهيل وأخيه » بسند مسلم : هارون بن عبد الله به : رقم : (٣١٩٠) ولم يورد المصنف مايقنع بأن هذه الرواية فيها وهم .

وانظر الاستيعاب لابن عبد البر ، فقد ذكر فيه أن رسول الله - ﷺ صلى عليه وعلى أخيه في المسجد .

قال : وزعم الواقدي أن هذا – أي سهلا – مات بعد النبي – ﷺ (٨٥/٢) .

وربما هذا هو سبب توهيم المصنف لمسلم في روايته . والله أعلم . والواقدي متروك .

<sup>(</sup>٥) انظر : توثيق عائشة للسنة ، ص : (٢٣٣ - ٢٣٥) .

#### الفصل ٣ - استدراكها القيام للجنازة

جاءَ الأَمر بالقيام للجنازة في الصحيحين من حديث عامر بن ربيعة العدوى  $\binom{(1)}{2}$  وأبي سعيد  $\binom{(1)}{2}$  وجابر بن عبد الله  $\binom{(1)}{2}$  .

(١) خ : (٤٠٣/١) (٢٣) كتاب الجنائز (٤٦) باب القيام للجنازة .

من طریق الزهری ، عن سالم ، عن أبیه ، عن عامر بن ربیعة عن النبی صلی الله علیه وسلم قال : إذا رأیتم الجنازة فقوموا حتی تُخَلِّفَكم وفی روایة زیادة : « أو توضع » رقم : (۱۳۰۷) .

م : (٢/٩٥٢) (١١) كتاب الجنائز (٢٤) باب القيام للجنازة .

من طریق الزهری به . رقم : (۹۰۸/۷۳) ..

(٢) خ : (٤٠٣/١) الكتاب السابق (٤٨) باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع .

من طریق أبی سلمة ، عن أبی سعید الحدری – رضی الله عنه ، عن النبی ﷺ قال : إذا رأیتم الجنازة فقوموا ، فمن تبعها فلا یقعد حتی توضع . رقم (۱۳۱۰) .

م: (٢/ ١٦٠) في الكتاب والباب السابقين .

من طریق أبی سلمة به رقم: (۹۰۹/۷۷)

(٣) خ : (٢/١١) في الكتاب السابق (٤٧) باب متى يقعد إذا قام للجنازة .

من طریق ابن أبی ذئب ، عن سعید المقبری ، عن أبیه قال : كنا فی جنازة فأخذ أبو هریرة - رضی الله عنه ، فأخذ بید مروان ، وضی الله عنه ، فأخذ بید مروان ، فقال : قم ، فوالله لقد علم هذا أن النبی - ﷺ نهانا عن ذلك ، فقال أبو هریرة : صدق .

رقم: (۱۳۰۹)

ولم يخرج مسلم هذه الرواية .

(٤) خ : (٤/١) الكتاب السابق (٤٩) باب من قام لجنازة يهودى .

من طریق عبید الله بن مقسم ، عن جابر بن عبد الله - رضی الله عنهما قال : مَرَّ بنا جنازة ، فقام لها النبی - ﷺ ، فقمنا به ، فقلنا : يارسول الله ، إنها جنازة يهودى ، قال : « إذا رأيتم الجنازة فقوموا » رقم : (١٣١١) .

م: (الموضع السابق)

من طريق هشام الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم به .

رقم: (۹٦٠/٧٨)

وأُخرجه البيهقي بإِسناد حسن من حديث عبد الله بن عمرو (١) .

وجمهور العلماءِ على نسخ ذلك ، وعمدتهم في النسخ حديث على الثابت في الصحيحين : « أَن رسول الله ﷺ قام ثم قعد » (٢)

وقد أخرج البيهقى فى سننه عن عمرو بن الحارث ، عن عبد الرحمن بن القاسم: أَن القاسم كان يمشى بين يدى الجنازة ويجلس قبل أَن توضع ولا يقوم لها ، ويخبر عن عائشة أَنها قالت : « كان أَهلِ الجاهلية يقومون لها إِذا رأَوها ويقولون : « فى أَهلكِ ما أَنتِ ! فى أَهلكِ ما أَنتِ » (٣) ! .

\* \* \*

(١) السنن الكبرى (٢٧/٤) كتاب الجنائز - باب القيام للجنازة .

من طریق سعید بن أیوب ، عن ربیعة بن سیف المعافری ، عن أبی عبد الرحمن الحُبُلِئ ، عن عبد الله ، تمر بنا جنازة الكافر ، عبد الله بن عمرو أنه قال : سأل رجل رسول الله - عليه فقال : يارسول الله ، تمر بنا جنازة الكافر ، فنقوم لها ؟. قال : نعم ، قوموا لها ، فإنكم لستم تقومون لها ، إنما تقومون إعظامًا للذي يقبض النفوس .

<sup>(</sup>٢) حديث على لم يروه البخارى ، ووهم المصنف في ذلك ، فقد انفرد به مسلم

م: (٢٦١/٢) (١١) كتاب الجنائز (٢٥) باب نسخ القيام للجنازة .

من طريق نافع بن جبير ، عن مسعود بن الحكم ، عن على – رضى الله عنه قال فى شأن الجنائز إن رسول الله – ﷺ قام ثم قعد .

رقم : (۹۲۲/۸٤) .

ط: (۲۳۲/۱) (۱٦) كتاب الجنائز ، (۱۱) باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر . رقم (۳۳) .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٢٨/٤) الموضع السابق.

من طریق ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث به .

۸٧

#### الفصل ٤ - استدراكها تحريم المتعة

قال الحاكم في مستدركه: أُخبرنا المحبوبي: ثنا الفضل بن عبد الجبار: ثنا على بن الحسين بن شقيق: ثنا نافع بن عمر الجمحي قال: سمعت عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة يقول: سئلت عائشة عن متعة النساءِ فقالت: « بيني وبينكم كتاب الله .

قَالَ : وقرأَت هذه الآيــة ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنْظُونٌ ﴿ إِلَّا عَلَىٰ الْأَوْمِينَ ﴾ [سورة المؤمنون : ٥و٦] فمن ابتغى وراءَ ما زوجه الله أو ملَّكه فقد عدا » .

ثم قال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (١) (٢) .

<sup>(</sup>١) المستدرك : (٣٠٥/٢) كتاب التفسير .

ووافقه الذهبي في كونه على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٢) انظر : توثيق عائشة للسنة ، ص : (١٤٥ - ١٤٨) .

أخرج الترمذى والنسائى وابن ماجه من جهة شريك بن عبد الله ، عن المقدام ابن شريح بن هانىء ، عن أبيه عن عائشة قالت : « من حدثكم أن رسول الله على ابن شريح بن هانىء ، عن أبيه عن عائشة قالت : « من حدثكم أن رسول الله كان يبول إلا قاعدًا » . هذا لفظ الترمذى وقال : « هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح » . انتهى . وإسناده على شرط مسلم (١) . واعلم أنه قد حَدَّث عن رسول الله على البول قائمًا حذيفة ؛ أخرجاه في الصحيحين (٢)

وجمع بعضهم بين الروايتين ؛ لأن النفى فى حديث عائشة ورد على صيغة « كان » بمعنى الاستمرار فى الأُغلب ، وحديث حذيفة ليس فيه « كان » فلا يدل إلا على مطلق الفعل ولو مرة .

ويدل لذلك ما رواه الحاكم في مستدركه من جهة أَبي هريرة أَن رسول الله عَيْظِيَّهُ بال قائمًا من جرح كان بمَأْبِضِه ، وقال : رواته ثقات (٣) .

<sup>(</sup>۱) ت : (۱۷/۱ - ۱۸) أبواب الطهارة (۸) باب ماجاء في النهي عن البول قائما . رقم (۱۲) وقال الترمذي : وفي الباب عن عمر ، وبريدة ، وعبد الرحمن بن حسنة .

س: (٢٦/١) (١) كتاب الطهارة (٢٥) البول في البيت جالسًا .

رقم : (۲۹)

جه (١١٢/١) (١) كتاب الطهارة وسننها (١٤) باب في البول قاعدًا رقم : (٣٠٧) ولفظه : « من حدثك أن رسول الله – ﷺ – بال قائمًا فلا تصدقه ، أنا رأيته يبول قاعدًا » .

وقد صححه الحاكم على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي (المستدرك ١٨٥/١) .

<sup>(</sup>٢) خ : (٣٩٤/١) (٤) كتاب الوضوء (٦٢) باب البول عند سباطة قوم . رقم (٢٢٦)

م: (٢٢٨/١) (٢) كتاب الطهارة (٢٢) باب المسح على الخفين.

<sup>. (</sup>٣) المستدرك (١٨٢/١) كتاب الطهارة - البول قائمًا وقاعدًا .

وقال : هذا حديث صحيح ورواته ثقات .

والمأيض : باطن الركبة

وحكى الخطابي عن الشافعي أنه قال: كانت العرب تستشفى لوجع الصَّلْب بالبول قائمًا ، فيرى أنه عِلَيْكِيَّ لعله كان به إِذ ذاك وجع الصلب (١).

والحمل على هذا متعين لأجل الجمع بين الروايتين . وأما رواية ابن ماجه : «من حدثك أن رسول الله على بال قائمًا فلا تصدقه » . ففيها مخالفة ، فإن كانت محفوظة فمحمولة على تلك ، لأن مخرجهما واحد ، والمعنى الإخبار عن الحالة المستمرة . ولم تطلع على ما اطلع عليه حذيفة . ولهذا علقت مستند إنكارها برؤيتها حيث قالت : «أنا رأيته يبول قاعدًا » . وأيضًا القاعدة الأصولية تقضى لحديث حذيفة من حيث إنه مُثبت فيقدم على من روى النفى .

ويدل عَلَى حمل الحديث على حالي: ما روى سفيان الثورى عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت: « ما بال رسول الله عليه قائمًا منذ أُنزل عليه القرآن » أُخرجه الحاكم ، ثم أُخرجه عن إسرائيل عن المقدام به بلفظ: « سمعت عائشة تقسم بالله: ما رأى أحد رسول الله عليه يول قائمًا منذ أُنزل عليه القرآن » وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . والذى عندى أُنهما لما اتفقا على حديث منصور عن أبى وائل عن حذيفة: « أَن رسول الله عليه أَتى سباطة قوم فبال قائمًا » . ولكن حديث المقدام عن أبيه عن عائشة ثقات رجاله ، فتركاه والله أعلم (٢) .

وقد روى النهى عن البول قائمًا عمر بن الخطاب وابن عمر ، أخرجها ابن ماجه ، وإسنادها لا يثبت (٣) .

<sup>(</sup>١) معالم السنن (١٨/١)

<sup>(</sup>٢) المستدرك (١٨٥/١) كتاب الطهارة - البول قائمًا وقاعدًا

ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٣) جه (١١٢/١) الموضع السابق .

من طريق ابن جريج ، عن عبد الكريم بن أبى أمية ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر قال : رآنى رسول الله - ﷺ - وأنا أبول فقال : ياعمر ، لاتبل قائمًا فمابلت قائمًا بعدُ . رقم : (٣٠٨) قال البوصيرى في الزوائد : عبد الكريم متفق على تضعيفه .

ومن جهة بريدة أُخرجه البزار في مسنده (1) ، قال الترمذي : « إِنه غير محفوظ » (7) .

وقال ابن ماجه: سمعت أَحمد بن عبد الرحمن المخزومي يقول: قال سفيان الثورى في حديث عائشة: « أَنَا رأيته يبول قاعدًا » قال: الرجل أَعلم بهذا منها .

قال أُحمد بن عبد الرحمن : وكان من شأن العرب البول قائمًا . أَلا تراه في حديث عبد الرحمن بن حسنة : قعد رسول الله ﷺ يبول كما تبول المرأة (٣) (٤) .

وقال الترمذى فى الموضع السابق : وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبى المخارق ، وهو ضعيف عند أهل الحديث ، ضعفه أيوب السَّاجْتِياني ، وتكلم فيه .

قال : وروى عبيد الله عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال عمر – رضى الله عنه : مائلًت قائمًا منذ أسلمت . (رواه البزار – كشف الأستار ١٣٠/١) وقال الهيثمى : رجاله ثقات (مجمع ٢٠٦/١) قال الترمذى : وهذا أصح من حديث عبد الكريم .

وعلى هذا فقول المصنف « عن عمر ، وابن عمر » يريد به : عن عبد الله بن عمر ، عن عمر ، ولهذا قال : وإسنادها لايثبت ؛ أي هي رواية واحدة .

(١) كشف الأستار (٢٦٦/١) كتاب الصلاة - باب مانهي عنه في الصلاة .

قال البزار : حدثنا نصر بن على ، قال : حدثنا عبد الله بن داود ، حدثنا سعيد بن عبيد الله ، حدثنا عبد الله ، حدثنا عبد الله بن بريدة ، عن أبيه أن رسول الله - ﷺ قال : ثلاث من الجفاء : أن يبول الرجل قائمًا ، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته ، أو ينفخ في سجوده

وقال البزار: لا نعلم رواه عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه إلا سعيد ، ورواه عن سعيد عبد الله بن داود وعبد الواحد بن واصل . رقم (٥٤٧)

قال الهيثمى : رواه البزار والطبراني في الأوسط ، ورجال البزار رجال الصحيح (مجمع ٨٣/٢) وانظر المعجم الأوسط للطبراني (٤٧٠/٦ - ٤٧١)

(٢) الموضع السابق . وقال العيني : إسناده صحيح (عمدة القارى ١٣٥/٣)

وقال المباركفورى تعقيباً على من يقول بصحة هذا السند: «الترمذى من أئمة هذا الشأن ، فقوله حديث بريدة فى هذا غير محفوظ يعتمد عليه ، وأما إخراج البزار حديثه بسند ظاهره الصحة فلا ينافى كونه غير محفوظ » (تحفة الأحوذى ٦٨/١)

(٣) جه : (١١٢/٢) (١) كتاب الطهارة وسننها (١٤) باب البول قاعدًا ، عقب حديث رقم : (٣٠٩)

<sup>=</sup> وهو عبد الكريم بن أبي المخارق .

<sup>(</sup>٤) انظر : توثيق عائشة للسنة ، ص : (٢٣٦ - ٢٣٩) .

### الفصل ٦ – صلاة الضحي

أُخرِج البخارى عن ابن أَبى ذِئْب ومعمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: « ما رأَيت رسول الله ﷺ سَبَّحَ سُبْحَة الضحى ؛ وإنى لأسبحها » زاد فيه معمر: قالت: « وما أُحدث الناس شيئًا أُحب إلى منهما » (١) .

قال البيهقي في سننه : مرادها رضي الله عنها . والله أُعلم : ما رأيته داوم عليها ، وكذا قولها : « وما أُحدث الناس » تريد : مداومتهم (٢) .

ونازعه الذهبي وقال : « اللفظ لا يحتمل هذا التأويل » .

وأخرج مسلم عن عبد الله بن شقيق (٣) قلت لعائشة : « هل كان النبي ﷺ يصلى الضحى » ؟ قالت : « لا ؛ إلا إن (٤) كان يجيء من مَغِيبِهِ » (٥) .

عن معمر ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة كانت تقول : ماكان رسول الله - على يسبح سبحة الضحى ، قال : وكانت عائشة تسبحها ، وكانت تقول : إن رسول الله - على كان يترك العمل خشية أن يستن به الناس ، فيفرض عليهم ، وكان يحب ماخف على الناس . رقم (٤٨٦٧) وعن معمر ، عن الزهرى ، عن سالم ، عن ابن عمر قال : لقد قتل عثمان وما أحد يسبحها ، وما أحدث الناس شيئًا أحب إلى منها . رقم (٤٨٦٨)

ومن هذه الرواية يتبين أن قول : « وما أحدث الناس .. » الخ هو من قول ابن عمر في رواية معمر . والله تعالى أعلم .

(٢) السنن الكبرى : (٤٩/٣) كتاب الصلاة - باب ذكر الحديث الذى روى فى ترك الرسول - يُلِيُّ صلاة الضحى ، وأن المراد أنه كان لايداوم عليها .

(٣) في الأصل : « عبد الله بن سعد » وما أثبتناه من مسلم ، كما في التخريج الآتي :

(٤) في المطبوعة ( إلا أنه ) وما أثبتناه من المخطوط .

(٥) م : (٤٩٦/١ - ٤٩٦/١) (٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (١٣) باب صلاة الضحى . من طريق يزيد بن زريع ، عن سعيد الجريرى ، عن عبد الله بن شقيق قال : قلت لعائشة : هل كان النبى - ﷺ - يصلى الضحى ؟ قالت : لا ، إلا أن يجيء من مغيبه . رقم : (٧١٧/٧٥)

<sup>(</sup>۱) خ : (۲۱٪ (۱۹) (۱۹) کتاب التهجد (۳۲) باب من لم یصل الضحی ورآه واسعًا عن آدم عن ابن أبی ذئب ، عن الزهری به . رقم (۱۱۷۷) .

وليس فيه : « عن معمر » .

ورواية معمر عند عبد الرزاق :

المصنف (٧٨/٣) باب صلاة الضحى .

قال البيهقى : وروى فى ذلك عن جابر وكعب بن مالك عن النبى ﷺ . وَمَرَّ لمعاذة (١) عن عائشة أَنه ﷺ كان يصليها أَربعًا ويزيد ما شاءَ الله (٢) ومجموع الأحاديث يدل عَلى أَنه كان لا يداوم عليها .

华 恭 孝

<sup>(</sup>١) أي مر عند البيهقي في السنن .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (٣/٥٠) الموضع السابق .

#### الفصل ٧ - غسل الجمعة

أخرج البخارى ومسلم عن عروة عن عائشة أنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالى ، فيأتون فى الغبار ، ويصيبهم الغبار والعرق ؛ فيخرج منهم الريح ، فأتى رسولَ الله عليه إنسانٌ منهم وهو عندى ، فقال : «لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا!» (١) .

وهذا يقضى أَن الغسل ليس بواجب ؛ لأن التقدير : لو اغتسلتم لكان أَفضل أَو أَكمل .

وقد أخرج الطبرانى فى معجمه الوسط من حديث الفضل بن العلاء ثنا إسماعيل بن رافع: سمعت عمرو بن يحيى بن عُمَارة بن أبى حسن الأنصارى يحدث أنه سمع القاسم بن محمد يحدث: أن عائشة قالت: « أَكْثَرَ الناسُ فى الغسل يوم الجمعة ، وإنما كان ذلك فى بيتى ؛ دخل عَلَى رسول الله عَلَيْ نفر من أهل العالية فى يوم حار ، قد عملوا فى نخلهم وعليهم ثيابهم الصوف ، فدخلوا ولهم أرواح منكرة ، فقال رسول الله عَلَيْ : « إِذا كان هذا اليوم فاغتسلوا » .

وقال: لم يروه عن القاسم إِلا عمرو بن يحيى ، ولا عنه إِلا إِسماعيل ، ولا عنه إِلا الفضل بن العلاء ؛ تفرد به محمد بن هشام السدوسي (٢) .

<sup>(</sup>۱) خ : (۲۸٦/۱ ~ ۲۸۷) (۱۱) كتاب الجمعة (۱٥) باب من أين تؤتى الجمعة ، وعلى من تجب . رقم (۹۰۲)

م: (٥٨١/٢) (٧) كتاب الجمعة (١) باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال .
 رقم: (٨٤٧/٦)

<sup>(</sup>٢) المعجم الأوسط: (٨٢/٨ - ٢٨٣ رقم ٢٥٤٧)

من طريق محمد بن هشام بن أبي حُرَّة السَّدُوسي ، عن الفضل بن العلاء به .

قال أبو عمر بن عبد البر: ثنا أحمد بن قاسم: ثنا قاسم بن أصبغ: ثنا المحارث بن أبى عُرُوبة عن قتادة عن المحارث بن أبى أمامة: ثنا يزيد بن هارون: ثنا سعيد بن أبى عُرُوبة عن قتادة عن معاذة عن عائشة أنها قالت لنسوة عندها: « مُرْنَ أَزواجكن أَن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإنى أستحييهم، وإن رسول الله على الأحجار، وعادة الأنصار استعمال «وكانت عادة المهاجرين الاقتصار على الأحجار، وعادة الأنصار استعمال الماء» (1).

وروى ابن أَبي شيبة عن حذيفة : أَنه أَنكر الاستنجاءَ بالماءِ ، وقال : « لو فعلته لأَنتنت يدى » (٢) .

وقال سعيد بن المسيب : « إنما ذلك وضوء النساء »  $(^{"})$  .

وقد صحت الأَحاديث باستنجاءِ رسول الله ﷺ بالماء ، وإنما الأَحجار رخصة وتوسعة في طهارة المَحْرَج .

 <sup>(</sup>١) ذكره ابن عبد البر تعليقًا في الاستذكار (٦/٢٥) كتاب الطهارة – باب العمل في الوضوء ،
 ثم قال : والماء عند فقهاء الأمصار أطهر وأطيب .

وقال: وأما الأنصار فمشهور عنهم أنهم كانوا يتوضئون بالماء، ومنهم من كان يجمع بين الطهارتين فيستنجى بالأحجار، ثم يتبع آثار الأحجار الماء (٥٥/٢) ولم أعثر عليه مسندًا في التمهيد. والحديث رواه الترمذي وصححه:

ت : (٣٠/١ – ٣١) أبواب الطهارة (١٥) باب ماجاء في الاستنجاء بالماء –

من طریق أبی عوانة ، عن قتادة ، به

قال : وفي الباب عن جرير بن عبد الله البَجَلِيّ ، وأنس ، وأبي هريرة .

وقال : هذا حديث حسن صحيح .

والحديث رواه أحمد والنسائي

 <sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبى شيبة : (۱٥٤/۱) كتاب الطهارات - من كان لا يستنجى بالماء ويحتزىء بالحجارة - من طريق الأعمش ، عن إبراهيم ، عن همام ، عن حذيفة به .

<sup>(</sup>٣) الموطأ : (٣/١ رقم ٣٤) (٢) كتاب الطهارة (٦) باب جامع الوضوء .

عن يحيي بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب به .

### الفصل ٩ - [ استدراكها الوصية إلى على ] (١)

أَخرج مسلم عن الأُسود بن يزيد قال : ذكروا عند عائشة أَن عليًا كان وصيًّا فقالت : « متى أُوصى إَليه ؟ فقد كنت مسندته إلى صدرى ( أَو قالت حجرى ) فدعا بالطَّشت ، فلقد انْخَنَثَ في حِجْرِي ، وما شعرت أَنه مات ، فمتى أُوصى إليه ؟! » (٢) .

<sup>(</sup>١) هذا العنوان ليس في المخطوط.

 <sup>(</sup>۲) سبق هذا الحديث في آخر استدراك السيدة عائشة على عَلى ، وقد خرج هناك ، وهو متفق عليه . وانظر : توثيق عائشة للسنة ، ص : (١٦٦ - ١٦٩) .

أُخرج أُبو داود والنسائى عن هنيدة بن خالد عن امرأَته عن بعض أُزواج النبى عَلَيْهِ قالت : « كان النبى عَلَيْهِ يصوم تسع ذى الحجة ، ويوم عاشوراء ، وثلاثة أَيام من كل شهر ، وأُول اثنين من الشهر والخميس » (١).

وقد اختلف فیه علی هنیدة فروی عنه کذلك ، وروی عنه عن حفصة زوج النبی ﷺ (۲) ، وروی عنه عن أُمه عن أُم سلمة مختصرًا (۳) .

وقد أُخرج مسلم والأُربعة من حديث الأُسود عن عائشة قالت : « ما رأَيت رسول الله ﷺ صائمًا العشر قط » وفي لفظ لمسلم ؛ « لم يُر رسول الله ﷺ صائمًا العشر قط » (٤) .

(۱) د : (۱/ ۸۱ (۸) کتاب الصوم (۲۱) باب فی صوم العشر . رقم : (۲٤٣٧)

من طريق الحَرُّ بن الصَّيَّاح ، عن هُنَيْدة بن خالد به .

س : (۲۲۰/۶ – ۲۲۱) (۲۲) کتاب الصوم (۸۲) کیف یصوم ثلاثة أیام من کل شهر . رقم : (۲٤۱۷ – ۲٤۱۸)

من طريق أبي عوانة ، عن الحر بن الصَّيَّاح به . رقم : (٢٤١٧ - ٢٤١٨)

(٢) س (٤/٠/٤) الموضع السابق .

من طريق عمرو بن قيس الملائي ، عن الحر بن الصياح به .

ولفظه : « عن حفصة قالت : أربع لم يكن يدعهن النبى – ﷺ صيام عاشوراء ، والعشر ، وثلاثة أيام من كل شهر ، وركعتين قبل الغداة . رقم : (٢٤١٦)

(٣) س : (٢٢١/٤) الموضع السابق .

عن الحسن بن عبيد الله ، عن هنيدة الخزاعي به .

ولفظه : « كان رسول الله - ﷺ يأمر بثلاثة أيام ؛ أول خميس والاثنين والاثنين - رقم : (٢٤١٩)

(٤) م : (٨٣٣/٢) (١٤) كتاب الاعتكاف (٤) باب صوم عشر ذى الحجة من طريق الأعمش ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : مارأيت رسول الله - على صائمًا العشر قط .

وبهذا الإسناد : أن النبي ﷺ لم يصم العشر . رقم : (٩ - ١١٧٦/١٠)

ولم أعثر على لفظ : « لم ير رسول الله صائمًا العشر قط » كما ذكر المصنف . والله عز وجل وتعالى أعلم . قال بعض الحفاظ: يحتمل أَن تكون عائشة لم تعلم بصيامه عليه السلام ؛ فإنه كان يقسم لتسع نسوة ، فلعله لم يتفق صيامه في يومها ؛ وينبغي أَن تقرأً «لم يُرَ» مبنيًا للفاعل لتتفق الروايتان .

على أَن حديث المُثْبِت أُولى من حديث النافى . وقيل : إِذَا تَسَاوِيا فَى الصَّحَةُ يُؤَخَذُ بَحَدَيْثُ هَنِيدة ، لكنه لا يقاوم إِسْناد حديث عائشة .

### الفصل ١١ - استدراكها صلاة النبي عليه بالليل في رمضان وغيره

أَخَرِج الشيخان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة : كيف كانت صلاة رسول الله على ومضان » ؟ فقالت : « ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن عائشة : يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي ثلاثًا » قالت عائشة : « فقلت يارسول الله : أتنام قبل أن توتر » ؟ قال : « ياعائشة إن عَيْنَيّ تنامان ولا ينام قلبي » (١) .

وفى لفظ لها: «كان رسول الله ﷺ يصلّى من الليل عشر ركعات ، ويوتر بسجدة ويركع ركعتى الفجر » (٢).

<sup>(</sup>١) خ : (٣٥٦/١) (١٩) كتاب التهجد (١٦) باب قيام النبي – ﷺ بالليل في رمضان وغيره .

من طریق مالك ، عن سعید بن أبی سعید المقبری ، عن أبی سلمة به رقم : (۱۱٤٧) م : (۹/۱) (٦) كتاب صلاة المسافرین وقصرها (۱۷) باب صلاة اللیل .

من طریق مالك به رقم: (۷۳۸/۱۲۵)

<sup>(</sup>٢) خ : (٣٥٤/١) (١٩) كتاب التهجد (١٠) باب كيف صلاة النبي - ﷺ ؟ وكم كان النبي – ﷺ يصلي من الليل .

من طريق القاسم بن محمد ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان النبى - ﷺ يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر وركعتا الفجر .

م : (٩/١) الموضع السابق .

من طریق عروة ، عن عائشة أن رسول الله – ﷺ كان يصلی ثلاث عشرة ركعة بركعتی الفجر . رقم : (۷۳۷/۱۲٤)

<sup>(</sup>٣) خ : (٣٦١/١) (١٩) كتاب التهجد (٢٧) باب مايقرأ في ركعتي الفجر .

من طريق مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها به . رقم : (١١٦٤)

قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين : هكذا في هذه الرواية ، وبقية الروايات عند البخارى ومسلم : أن الجملة ثلاث عشرة ركعة بركعتى الفجر (1) ا هـ (1) .

<sup>(</sup>١) الجمع بين الصحيحين: ( ١/٠٨٤)

<sup>(</sup>٢) كرر المصنف بعد هذا ماذكره قبل ذلك من استدراك السيدة عائشة على أزواج النبى - ﷺ في شأن ميراثهن من رسول الله - ﷺ . غير أنه ذكر هنا أنه أخرج الحديث مسلم ، وهناك ذكر أنه أخرجه الشيخان ، وهو كذلك وخرجناه هناك (ص: ١٥٢) . والحمد لله رب العالمين

بلغ السماع لجميع هذا الكتاب على مؤلفه شيخى ووالدى الفقير إلى الله تعالى بدر الدين أبى عبد الله محمد ابن الفقير إلى ربه جمال الدين عبد الله الشهير بالزركشى الشافعى عامله الله تعالى بلطفه . فسمعته ابنته عائشة وفاطمة ، وسمع من باب الاستدراكات العامة ولده أبو الحسن على . وحضر المجلس المذكور ولده أحمد ويدعى عبد الوهاب في الثانية من عمره ، وذلك بقراءة مثبته فقير رحمة ربه محمد بن محمد بن عبد الله الزركشى الشافعى عامله الله بلطفه ، وصح ذلك .

ومدته عشرة مجالس آخرها يوم الأَحد لثمانٍ خلون من صفر عام أَربع وتسعين وسبعمائة .

وأُجاز لنا جميع مؤلفاته متلفظًا بذلك بسؤالي له ا هـ .

#### الفهارس

فهرس الآيات القرآنية فهرس الأحاديث الشريفة الفهرس الموضوعي ثبت المصادر والمراجع فهرس الموضوعات

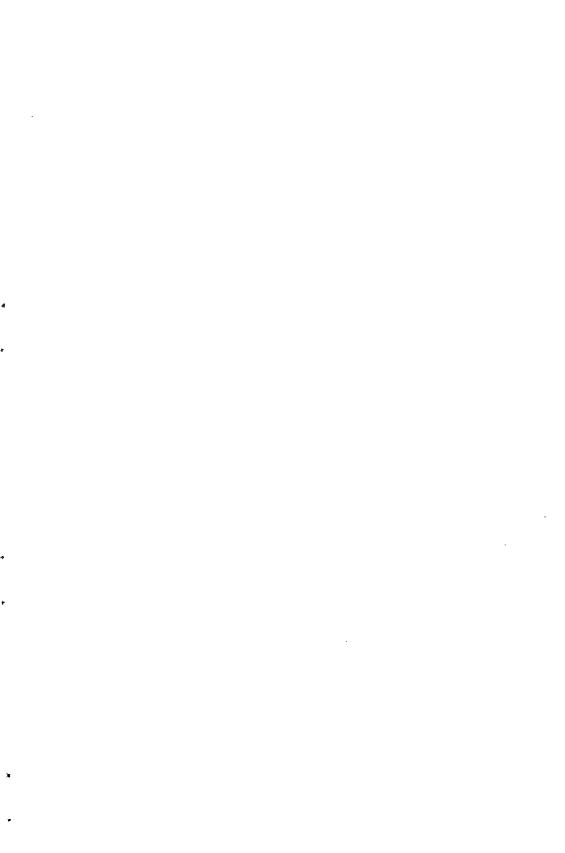

### فهرس الآيات القرآنية

الآية الصفحة

1 2 1

٨٨

10

177

1.9

01

101

712

747

440

717

179

سورة البقرة

﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ فَمَنَ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوفَ بِهِمَا ﴾ يَطَوَفَ بِهِمَا ﴾ ﴿ حَتَى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ﴾ ﴿ حَتَى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ﴾ ﴿ حَنفِظُوا عَلَى الصَّكَوَةِ وَالصَّكُوةِ الْوُسْطَى ﴾ ﴿ وَعَظُوا عَلَى الصَّكَوَةِ مَن الرَّبِهِ وَالنَّهَىٰ فَلَهُ مَا الْوُسْطَى ﴾ ﴿ وَعَظَلَةٌ مِن رَبِّهِ وَ فَاننَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴾ ﴿ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَبِّهِ وَ فَاننَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴾ ﴿ لَا يُكَلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ ﴿ لَا يُكَلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾

سورة آل عمران

﴿ بَلْ أَحْيَآاً عِندَ رَبِّهِمْ يُزْزَقُونَ ﴾

سورة النساء

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَنَاتِ إِلَىٰ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّلْمُلِّلَا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ ال

187 01

### سورة الأنعام

﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَـٰنُرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَـٰنِّرُ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَيِيرُ ﴾ ٨٣، ٨٢ ١٠٣

سورة الأعراف

﴿ فَهَلَ وَجَدتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ﴾ ٩٩

سورة التوبة

﴿ إِذْ يَكُولُ لِصَلَحِبِهِ لَا تَحْــٰزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ﴾ ٤٠

سورة يوسف

﴿ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا ﴾ ١١٠

سورة الأنبياء

﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَانُ وَلَدًا سبحانه ﴾ ٢٦ ٢٩

سورة الحج

﴿ ثُمَّ مَعِلَّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ ٣٣

109

49

٤٨

٣

99

34

47

27

7,0

### سورة المؤمنون

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونٌ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَلَيْ مُمُومِينَ ﴾ عَيْرُ مَلُومِينَ ﴾

سورة النور

﴿ وَلَوْلَاۤ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَاۤ أَن تَتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَنَكَ هَٰذَا بُهْتَنَ عَظِيمٌ ﴾

سورة الأحزاب

﴿ يَنِسَآءُ ٱلنَّبِيِّ لَشَّتُنَّ كَأَمَدِ مِّنَ ٱلنِّسَآءُ إِنِ ٱتَّقَيْتُنُّ فَلَا تَخْضَعْنَ ﴾ إِنِ ٱتَّقَيْتُنُّ فَلَا تَخْضَعْنَ ﴾ ﴿ لَشَّتُنَّ كَأَمَدِ مِّنَ ٱلنِّسَآءُ ﴾

سورة فاطر

﴿ وما أنت بمسمع من في القبور ﴾

سورة الشورى

﴿ وَمَا كَانَ لِبُشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا

أَوْ مِن وَرَآيِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيدٌ ﴾ ٥١ ٨٣ ٥١

سورة الزخرف

﴿ أَفَأَنَتَ تُسْمِعُ ٱلصُّدَّ أَوْ تَهْدِى ٱلْمُدَّى ﴾ ٤٠

سورة الأحقاف

﴿ وَالَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْدِ أُفِّ لَكُمّا ﴾ ١٢٦ ١٧ ﴿ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي ﴾ ١٢٨ ١٧

سورة النجم

 ﴿ فَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾

 ﴿ فَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾

 ٨٤،٨٣
 ١٣

 ﴿ وَلَقَدْ رَوَاهُ نَزْلَةُ أُخْرَىٰ ﴾
 ٣٨

 ١٠٩،٩٠٠٦٠
 ٣٨

سورة الحديد

﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ اَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَبِ مِن قَبْلِ أَن نَبْرًاْهَاً ﴾ ٢٢ ١٠٥

#### سورة التحريم

17 0

﴿ ثَيِبَتِ وَأَبْكَارًا ﴾

سورة التكوير

۸۳ ۲۳

﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ إِلَّافَقِ ٱلْمُبِينِ ﴾

سورة البلد

1.4 18

﴿ فَلَا ٱقْنَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ﴿ ثَلَى وَمَاۤ أَدْرَىٰكَ مَا الْعَقَبَةُ اللَّهِ فَكُ رَقِبَةٍ ﴾ الْعَقَبَةُ اللهُ فَكُ رَقِبَةٍ ﴾

### فهرس الأحاديث الشريفة

| أتى رسول الله - ﷺ - ذات يوم فصلى بعد العصر ٧٨       | - 1        |
|-----------------------------------------------------|------------|
| أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم                      | <b>- 7</b> |
| أدرج رسول الله – ﷺ – في برد حبرة ، ثم أخر عنه ٨١    | - <b>r</b> |
| أدرج رسول الله - ﷺ - في حلة يمنية                   | - ٤        |
| أريت الجنة فإذا هي لايدخلها إلا المساكين            | - o        |
| أسرعكن بي لحوقًا أطولكن يدًا                        | ٦ –        |
| أصدق الطيرة الفأل                                   | - Y        |
| إعتمر رسول الله - ﷺ - أربع عمر كلها في ذي القعدة ٩٣ | - Y        |
| أُعْزُب مقبوحًا منبوحًا                             | - 9        |
| ألا تعجبون من ابن الزبير يفتي المرأة المحرمة        | - 1.       |
| ألست تحبين ماأحب ؟                                  | - 11       |
| أمًا والله ماعرفوني هذا الحديث عن كاذبين            | - 17       |
| أنا رأيته يبول قاعدًا                               | ۰ ۱۳       |
| أنا طيبت رسول الله – ﷺ – لحله وإحرامه ٢٦            | - 1 &      |
| أنا فتلت قلائد هدى رسول الله – ﷺ –                  | - 10       |
| أن امرأة عذبت في هرةأ                               | - 17       |
| أن رسول الله - ﷺ - بال قائمًا من جرح                | - 17       |
| أن رسول الله – ﷺ – رأى جبريل عليه السلام ٨٣         | - \X       |
| أن رسول الله – ﷺ – فرق بين جارية بكر وزوجها ٤٠      | - 19       |
| أن رسول الله – ﷺ - قام ثم قعد                       | - 7.       |
|                                                     |            |

| أن رسول الله - ﷺ - قد كان رخص للنساء في الخفين ٩٥ | <b>- Y</b>   |
|---------------------------------------------------|--------------|
| أن رسول الله – ﷺ – كفن في ثلاثة أثواب بيض         | - Y          |
| سحولية                                            |              |
| أن رسول الله - ﷺ - لم يكن يسرد الحديث كسردكم ١١٣  | - 71         |
| أن رسول الله - ﷺ - نهى عن قتل الحيات١٤            | - Y:         |
| أنتم تبكون وانه لعذب                              | - Y c        |
| انظری یاحمیراءا                                   | - Y-         |
| أنه – ﷺ – لم يتزوجها بكرًا                        | - ۲۱         |
| أنه - عليه السلام - كان يصليها أربعًا ويزيد١٦٤    | - 71         |
| أنها تفتى النساء إذا أحرمن ألا يقطعن              | - ۲9         |
| أنها ماتت بعد الوتر                               | - r.         |
| أَوَ نجس موتى المسلمين                            | - ٣1         |
| أى الناس خير بعد رسول الله ؟                      | - ٣٢         |
| إذا أراد الله بعبد خيرًا بعث إليه ملكًا           | - ٣٣         |
| إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة           | - ٣٤         |
| إذ أبلغ المرء المسلم أربعين سنة                   | - 40         |
| إذا جاوز الختان الختان                            | - <b>٣</b> ٦ |
| إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا                        | - <b>٣</b> ٧ |
| إذا التقى الختانان وجب الغسل                      | <b>- ۳۸</b>  |
| إن سرَّكِ أن تلقيني فلا تلقين ثوبًا               | - ٣9         |
| إن وليت من أمرها شيئًا                            | - ٤.         |
| إن ابن أم مكتوم رجل أعمى ، فإذا أذن               | - ٤١         |
| إن ابن أم مكتوم ينادى بليل                        | - ٤٢         |
| إن بلالًا يؤذن بليل                               | - ٤٣         |
| إن ثياب الكعبة إذا نزعت منها لم يضرها١٤٦          |              |

| ١٤     | إن الرجل ليدفع عن باب الجنة                         | - 50         |
|--------|-----------------------------------------------------|--------------|
| ١.٧    | إن شؤم المرأة ألا تلد                               | - ٤٦         |
| ٩٨     | إن الشهر قد يكون تسعًا وعشرين                       | - ٤٧         |
| ١٣٣    | إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرًا                   | - ٤٨         |
| ٦.     | إن الله يزيد الكافر عذابًا بيكاء أهله عليه          | - ٤٩         |
| ٦.     | إن الميت ليعذب بيكاء أهله عليه                      | -`0.         |
| 171    | إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها               | - 01         |
| ۲۸     | إن هذا شئ كتبه الله على بنات آدم                    | - 07         |
| 77     | إن يكن من عند الله يمضه                             | - 04         |
| ٧٧     | إنك إن صبرت لي سبعًا                                | - 0 8        |
| 177    | إنما ذلك وضوء النساء                                | - 00         |
| ۸۷ – ۹ | إنما صلى النبي - ﷺ - الركعتين بعد العصر             | 7o -         |
| ۹.     | إنما مر رسول الله - ﷺ - على يهوديه يبكى عليها       | - ov         |
| ٩.     | إنما مرت على رسول الله - ﷺ - جنازة يهودى            | - 01         |
|        | إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غيرها | - 09         |
| ۸۳     | هاتين المرتين                                       |              |
| ٧٨     | إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم        | - 7.         |
| ٥٣     | إنه ليهون عليّ أي رأيت بياض كف عائشة                | - 71         |
| ٤٨     | إنها حبيبة رسول الله – ﷺ –                          | - 77         |
| 10.    | إنها كانت في منزل وَحْشٍ فخيف على ناحيتها           | 77           |
| 100    | إنها لحابستنا                                       | - ٦٤         |
| 1 . 9  | إنهم ليبكون عليه وإنه ليعذب                         | — <u>გ</u>   |
| 99     | إنهم ليعلمون الآن أن ماكنت أقول لهم حق              | - <b>٦</b> ٦ |
| ۹.     | إنهم يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها               | - <b>₹</b> \ |
|        | انه برعيدن أنه قد كان علمال لام كني في بدي ت        | <b>– ٦</b> ٨ |

| ν ξ    | إنى أمرت بَيُدْني التي بعثت بها              | — <b>٦</b> ٩ |
|--------|----------------------------------------------|--------------|
| ١٣٦    | إنى بعت زَيد بن أرقم جاريه إلى عطائه         | - Y.         |
| ٦٦     | إنى رأيت رسول الله - ﷺ - يضمخ رأسه بالسُّكُّ | - vı         |
| ٧٤     | إنى كنت لأفتل هدى النبي - ﷺ                  | - ٧٢         |
| ٤٩     | إيت عليًا فإنه أعلم بذلك منى                 | - ٧٣         |
| ٧٠     | إيما امرأة وضعت خمارها في غير بيتها          | - Y £        |
| ١٣٦    | بئس مااشتریت وبئس مااشتری                    | - Yo         |
| ٧٥     | بدعة ورب الكعبة                              | - v٦         |
| ۲٥     | بل أنا وا رأساه                              | - ٧٧         |
| 109    | بيني وبينكم كتاب الله                        | - <b>Y</b> A |
| 91     | التاجر فاجر                                  | - <b>v</b> q |
| 91     | التاجر فاجر إلا من برَّ وصدق                 | - A•         |
| ٧٧     | تستلقى سبعًا                                 | - 11         |
| ٧٦     | تصلى سبعة أيام مستلقيًا                      | - 74         |
| 97     | تلبس من خزها وبزها وأصباغها وحليها           | - AT         |
| 10 - 7 | ثلاثة أقمار هوين في حجرتها                   | - <b>A</b> { |
| ٦٦     | الحاج الشعث التفل                            | - Xo         |
| 1 2 .  | خرجنا مع رسول الله - ﷺ - حجاجًا              | – አጓ         |
| 44     | خلال تسع لم تك لأحد من النساء قبلي           | - ۸۷         |
| 117    | خيرله من يمتلئ شعرًا هجيت به                 | - ۸۸         |
| 175    | ذاك أفضل أموالنا                             | - 19         |
| ٨٢     | رآه مرتین                                    | - q.         |
| ٨٢     | رأى محمد ربه                                 | - 91         |
| ٨٤     | رأیت جبریل فی صورته له ستمائة جناح           | - <b>9</b> Y |
| Λź     | -l:- 7fl - 4 l f                             | ۵ س          |

|        | رأيت مشيخة أصحاب رسول الله – ﷺ –           | - 9        | ٤   |
|--------|--------------------------------------------|------------|-----|
| ٨٥     | رأيت نورًا                                 | <b>–</b> 9 | 0   |
| 1 20   | ربما رأيت النبي – ﷺ – يوتر                 | _ 9        | 17  |
| ٦١     | رحم الله عمر ماكذب ، ولكنه أخطأ أو نسى     | _ 4        | ۱۷  |
| ٦.     | رحم الله عمر ، والله ماحدث رسول الله – ﷺ – | _ 4        | ۱۸  |
| ٣٦     | سمعت خطبة أبي بكر                          | _ 6        | 19  |
| ٤٦، ٤٥ | سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة             | - 1.       |     |
| 108    | شبهتمونا بالحمير والكلاب                   | - 1        | ٠١  |
| ٩٨     | الشهر قد يكون تسعًا وعشرين                 | - 1        | ٠٢  |
| ١٤١    | طاف رسول الله - ﷺ - وطاف المسلمون          | - 1        | ٠٣  |
| 91     | طيبت رسول الله - ﷺ - فطاف على نسائه        | - 1        | ٤ ، |
| 77     | طيبت رسول الله - ﷺ - لحرمه حين أحرم        |            |     |
| ٦٧     | طيبت النبي - ﷺ - فأصبح                     |            |     |
| ۲ ٤    | عُرضت على النبي - عِيَلِيْةِ - يوم أحد     |            |     |
| 47     | عَقْرى حَلْقَى أحابستنا هي ؟               |            |     |
| ٧٢     | عليك بابن أبي طالب                         |            |     |
| ١٤٨    | عير لعبد الرحمن بن عوف تحمل كل شئ          |            |     |
| ٠ ٢٣   | فدعا رسول الله – ﷺ – بريرة                 | - 1        | ۱۱  |
| ٤٤     | فضل عائشة على النساء                       |            |     |
| 10.    | فلم يجعل لي سكني ولا نفقة                  |            |     |
| ٦٧     | فوالله لأن أجد من المحرم ريح القطران       |            |     |
|        | في الحبة السوداء شفاء                      |            |     |
|        | في خرقة حرير خضراء                         |            |     |
|        | فی کم کفنتم النبی – ﷺ –                    |            |     |
| ١٠٤    | قاتل الله اليهود يقولون : الشؤم في ثلاثة   | - 1        | ۱۷  |

| γ (   | ١١ – قد حج رسول الله – ﷺ – وطاف بالبيت٠٠٠٠             |
|-------|--------------------------------------------------------|
| ٨٢    | ۱۲ – قد رأى محمد – ﷺ – ربه                             |
| ٨٥    | ۱۲ – قد رأيته نورًا أنى أراه                           |
| 177   | ١٢ – قعد رسول الله – ﷺ – يبول                          |
| 1 2 1 | ١٢٠ - قد سن رسول الله - ﷺ - الطواف بينهما              |
| 9 7   | ١٢ – قد كنت أطيب رسول الله – ﷺ – فيطوف في نسائه        |
| 1.0   | ١٢٠ – كان أهل الجاهلية يقولون : الطيرة في المرأة       |
| 101   | ١٢٠ – كان أهل الجاهلية يقولون لها إذا رأوها            |
| 77    | ١٢١ - كان رسول الله - ﷺ - يأمرنا أن يمسح المقيم        |
| ١٧٠   | ١٢٪ – كان رسول الله – ﷺ – يصلى بالليل                  |
| 119   | ١٢٠ – كان رسول الله – ﷺ – يصلى فتقع رجلى بين يديه .    |
| ٨٧    | ١٣ – كان رسول الله – ﷺ – يصلى في الليل                 |
| ١٧.   | ١٣٠ – كان رسول الله – ﷺ – يصلى من الليل عشر ركعات      |
| 97    | ١٣١ – كان رسول الله – ﷺ – يقبل وهو صائم                |
| 1.7   | ۱۳۱ – كان النبي – ﷺ – يصبح جنبًا من غير طهر            |
| 120   | ١٣٤ – كان النبي – ﷺ - يصبح فيوتر                       |
| ٨٢١   | ١٣٥ – كان النبي – ﷺ - يصوم تسع ذي الحجة                |
| ٤٩    | ١٣٦ – كانت عائشة تصوم الدهر                            |
| 7 £   | ۱۳۷ – كانت في شوال سنة أربع                            |
|       | ١٣٨ - كفن رسول الله - ﷺ - في ثلاثة أثواب بيض سحولية .  |
| ٧٩    | ١٣٩ - كفن رسول الله - ﷺ - في ثلاثة أثواب نجرانية       |
| ۸.    | ١٤٠ – كَفِن رسول الله – ﷺ – في ثوبين أبيضين            |
| ٦٥    | ١٤١ – كل شئ إلا النساء ، أنا طيبت رسول الله – ﷺ – لحله |
| ٤١    | ١٤٢ – كنا نخيّر بين الناس في زمان رسول الله – ﷺ        |
| ٥,    | ١٤٣ - كنت أدخل البيت الذي دفن معهما عمر                |

| 97    | ١٤٤ – كنت أطيب رسول الله – ﷺ – فيطوف على نسائه           |
|-------|----------------------------------------------------------|
| ۱۰۸   | ١٤٥ – لأن أمتع بسوط في سبيل الله                         |
| 110   | ١٤٦ – لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحًا ودمًا                    |
| 1 2 2 | ١٤٧ - لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو تمثال             |
| ١٢٢   | ١٤٨ – لا تسرقي منه ذهبًا ولا فضة                         |
| ۲۰۱   | ١٤٩ – لا عدوى ولا طيرة                                   |
| 101   | ١٥٠ – لا نُورث ، ماتركناه صدقة                           |
| 111   | ١٥١ – لا يدخل الجنة ولد زانية                            |
| ٤.    | ١٥٢ – لا يجلد فوق عشرة أسواط                             |
| ١٣١   | ١٥٣ – لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام            |
| ٧٥    | ١٥٤ – لا يطوف بالبيت حاج                                 |
| 119   | ١٥٥ - لايمشين أحدكم في نعل واحدة                         |
| 44    | ١٥٦ – لقد رأيت جبريل                                     |
| 98    | ١٥٧ - لقد علم ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قد اعتمر ثلاثًا |
| 189   | ١٥٨ – لقد علم أنه اعتمر أربع عمر                         |
| ٥.    | ١٥٩ – لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته             |
| ٧١    | ١٦٠ - لما نزلت المائدة لم يزد على المسح على التساخين     |
| ۱٦٨   | ١٦١ - لم يُر رسول الله - عَلَيْةِ - صائمًا العشر قط      |
| ۸٧    | ١٦٢ - لم يكن يوتر بأكثر من ثلاث عشرة                     |
| 170   | ۱۶۳ - لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا                          |
| ٤٩    | ۱۶۶ – لو ذكرتني لفعلت                                    |
| 177   | ١٦٥ – لو فعلت لأنتنت يدى                                 |
| 11.   | ١٦٦ – ليس عليه من وزر أبويه شئ                           |
|       | ١٦٧ – ماأسرع الناس إلى أن يعيبوا مالا علم لهم به         |
| ٣٦    | ١٦٨ - ماأشكل علينا أصحاب رسول الله - عَلَيْهُ - حديث قط  |

| 9 m          | ١٦ – مااعتمر رسول الله – ﷺ – إلا وهو معه                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| ७० ८ ७१      | ١٧ - ماأعطيتموهن من شئ فهولكم صدقة                            |
| 99           | ١٧ – ماأنتم بأسمع لما أقول منهم                               |
| 77           | ١٧١ – ما أوصى رسول الله – ﷺ – بشئ                             |
| 171          | ١٧١ - مارأى أحد رسول الله - ﷺ - يبول قائمًا                   |
| 30           | ١٧١ - مارأيت أحدًا أفصح من عائشة                              |
| ١.           | ١٧٥ - مارأيت امرأة أحب إلى أن أكون في مِشلاخها                |
| 177          | ١٧٠ - مارأيت رسول الله - ﷺ - سبح سبحة الضحى                   |
| ٨٢١          | ١٧١ – مارأيت رسول الله – ﷺ – صائمًا العشر قط                  |
| 100          | ١٧٨ - ماصلي رسول الله - ﷺ - على سهيل بن البيضاء               |
|              | ١٧٩ – ماكان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى                |
| ١٧٠          | عشرة ركعة                                                     |
| 10.          | ١٨٠ - ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث             |
| 100          | ١٨١ – ما الكلام إلا ماقلت                                     |
| . 18.        | ١٨٢ – ما لكلكن ذو محرم                                        |
| 18.          | ١٨٣ – ما لكهن ذوات محرم                                       |
| <b>T</b> £ ā | ١٨٤ – مانزل الوحي عليّ وأنا في بيت امرأة من نسائي غير عائش    |
| ١٨           | ۰۸۰ – ماهی بأول برکتکم یاآل أبی بکر                           |
| ۲۷ ، ۲۷      |                                                               |
| 177 .        | ١٨٧ – مُرْنَ أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول         |
| 14 - 11      | ١٨٨ - من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ١٨٨                     |
| 9 8          | ١٨٩ - من تبع جنازة فله قيراط٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 117          | ١٩٠ - من جاء بصلوات الخمس يوم القيامة                         |
| ۸۳           | ١٩١ - من حدثك أن محمدًا - عَلَيْكِيْ - رأى ربه                |
| 17.          | ١٩٢ - من حدثكم أن رسول الله - ﷺ - كان يبول قائمًا             |

| 90     | ۱۹۳ – من خرج مع جنازه من بیتها                     |
|--------|----------------------------------------------------|
| ۸۳     | ۱۹۶ – من زعم أن محمدًا رأى ربه                     |
| ١٠٨    | ١٩٥ - المؤمن أكرم عند الله من أن يعذبه من جرى هرة  |
| 97     | ١٩٦ - موت الفجأة تخفيف على المؤمنين                |
| ۲٧     | ۱۹۷ – هذه تذهب بعض حزنك                            |
| ٥٤     | ۱۹۸ – هذه زوجتك                                    |
| ۱٦٣    | ١٩٩ – هل كان النبي – ﷺ – يصلي الضحي ؟              |
| 07     | ۲۰۰ – واعروساه                                     |
| ٤٩     | ٢٠١ – وإن عائشة تصدقت بسبعين ألف درهم              |
| ۲۸     | ۲۰۲ – ومُحبّب إلى من دنياكم النساء                 |
| 10     | ٢٠٣ – وصلاة العصر ، سمعتها من رسول الله – ﷺ –      |
| ١.     | ۲۰۶ – وكانت أول امرأة تزوجها بعدى                  |
| 171    | ٢٠٥ – ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه   |
|        | ٢٠٦ – والله لقد رأيت رسول الله – ﷺ – يصلى وأنا     |
| 108    | على السرير                                         |
| ٤٥     | ٢٠٧ – والله ماأبدلني الله خيرًا منها               |
| ۹ – ۸۸ | ٢٠٨ – والله ماوعد الله رسوله من شئ قط              |
| 11.    | ٢٠٩ – ولد الزنى شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه      |
|        | ٢٠١ – ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيّ |
| 19     | بوحى يتلى                                          |
| 171    | ٢٠٢ – ولكن رسول الله – ﷺ – لعن أبا مروان           |
| 177    | ٢٠٢ – ولكن الله لعن أباك وأنت في صلبه              |
| 171    | ٢٠٠ – وما أنفقت المرأة من كسبه                     |
| 1 • 1  | ۲۰۰ – وما أنقض لي شعرًا                            |
| 01     | ۲۰۰ - وما تدرى الغيراء أعلى الوادى من أسفله        |

|       | وهم عمر ، وإنما نهي رسول الله – ﷺ – أن يتحرى     | _ | ۲ • ۷     |
|-------|--------------------------------------------------|---|-----------|
| 79    | طلوع الشمس                                       |   |           |
| ٨٢    | ويحك ، ذاك إذا تجلى بنوره                        |   |           |
| 1 2 9 | ويل للأعقاب من النار                             |   | ۲.9       |
| ٧٩    | ياابن أختى ماترك النبي - ﷺ - السجدتين بعد العصر  |   |           |
| ۸٧    | ياأم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله - ﷺ       |   |           |
| ١٣٤   | ياأم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد - عَيْالِيَّةِ | _ | 717       |
| ٣٨    | ياحميراء أتحبين أن تنظري إليهم                   |   |           |
| 11.   | يارسول الله أنهلك وفينا الصالحون                 |   |           |
| ۲٧    | يارسول الله أى الناس أحب إليك                    |   |           |
| 1 • 1 | يارسول الله إنى امرأة أشد ضفر رأسي               | _ | 717       |
| ٦٩    | يازيد لولا أنى أخشى أن يتخذها الناس              | _ | 717       |
| 0 8   | يازينب لقد صدقت                                  | _ | <b>۲1</b> |
| ٦     | ياعائش                                           | _ | 719       |
| ١٧٠   | ياعائشة إن عيني تنامان ولاينام قلبي              | - | ۲۲.       |
| 22    | ياعباس ألا تعجب من حب مغيث لبريرة                | _ | 171       |
| 1 - 1 | ياعجبًا لابن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن          | _ | 777       |
| 40    | ياغرية ، إن رسول الله - عَلِيْتُهِ - كثرت أسقامة |   |           |
| ٦     | ياعويش قولى                                      |   |           |
| 1.0   | يدخل الجنة سبعون ألفًا بغير حساب                 |   |           |
| 127   | يحشر الناس حفاة عراة غُرُلًا                     | _ | 777       |
| ٦.    | يرحم الله عمر                                    | - | 777       |
| 100   | يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب                | - | 777       |
| ٥٣    | يهوِّنَ على منيتي أن رأيت عائشة زوجتي في الجنة   |   | 444       |

### الفهرس الموضوعي

#### الصفحة

### الطهارة

| الاستنجاء بالماء                             | ١٦٦       |
|----------------------------------------------|-----------|
| اسباغ الوضوء                                 | 1 2 9     |
| القُبلَة والوضوء                             | 127 6 97  |
| الغسل من التقاء الختانين ونسخ الماء من الماء | 75 - 37   |
| غسل الجمعة                                   | 170       |
| جواز البول قائما أولا                        | 177 - 17. |
| المسح على الخفين                             | VY - V1   |
| ينقض النساء رءوسهن في الغسل ؟                | 1.1       |
|                                              |           |

#### الصلاة

| ٩٨ - ٩٧        | أذان بلال وابن أم مكتوم                  |
|----------------|------------------------------------------|
| ١٣٤            | تعجيل المغرب                             |
| 108-108,119    | هل المرأة والكلب والحمار يقطعون الصلاة   |
| ٧٩ - ٧٧ ، ٦٩   | الصلاة بعد العصر                         |
| 7Y - YY        | من وقع في عينيه الماء فيوصف له أن يستلقى |
| 178 - 178      | صلاة الضحى                               |
| 171 - 17.      | نيام النبي – ﷺ – في رمضان وغيره          |
| <b>VY - VA</b> | رتر رسول الله – ﷺ –                      |

| 111           | من لم يوتر فلا صلاه له                    |
|---------------|-------------------------------------------|
| 1 80          | الوتر بعد الفجر                           |
|               | الصوم                                     |
| ١٣٤           | تعجيل الإفطار                             |
| ٩٨            | تأخير السحور                              |
| ٩٨            | الشهر تسع وعشرون                          |
| 179 - 171     | صيام النبي - ﷺ - في عشر ذي الحجة وغيرها . |
| ٩٦            | القبلة للصائم                             |
| 1.8-1.7       | من أدركه الفجر وهو جنب ويريد الصيام       |
|               | الحج والعمرة                              |
| 97 - 91 , 77  | الطيب قبل الإحرام وأثره بعده              |
| 77 - 70       | الطيب والنساء بعد التحلل الأول            |
| 90            | الرخصة للنساء في الخفين                   |
| Y0 - YT       | من أهدى هديا يحرم عليه مايحرم على الحاج ؟ |
| 9 £           | هل أفرد رسول الله - ﷺ - أو تمتع           |
| ١٤.           | الإفراد والتمتع                           |
| V7 - V0       | لا يطوف بالبيت حاج أو غير حاج إلا حلّ ؟   |
| 121 - 121     | السعى بين الصفا والمروة                   |
| 189 ( 98 - 98 | عدد عُمَرِ رسول الله – ﷺ – وزمنها         |
| 140           | الحائض وطواف الوداع                       |
| 144 - 14.     | سفر المرأة دون محرم                       |

### الزكاة والصدقات

| 170 - 171       | صدقة المرأة من بيت زوجها          |  |  |
|-----------------|-----------------------------------|--|--|
| ٦٥ - ٦٤         | نفقة الرجل على امرأته صدقة        |  |  |
| الجنائز         |                                   |  |  |
| 177 . 114 - 114 | من أحب لقاء الله                  |  |  |
| 97              | موت الفجأة                        |  |  |
| ٦٨              | من يدخل المرأة قبرها              |  |  |
| 001 - 701       | الصلاة على الجنازة في المسجد      |  |  |
| 110 - 118       | من غسل ميتا اغتسل ومن حمله توضأ ؟ |  |  |
| 1 99            | سماع من في القبور                 |  |  |
| 101 - 101       | القيام للجنازة                    |  |  |
| البيوع          |                                   |  |  |
| 147 - 141       | بيع الشئ نسيئة وشراؤه نقدا        |  |  |
|                 | النكاح والطلاق                    |  |  |
| 109             | تحريم نكاح المتعة                 |  |  |
| 101 - 10.       | نفقة المطلقة ثلاثًا وسكناها       |  |  |
|                 |                                   |  |  |
| اللباس والزينة  |                                   |  |  |
|                 |                                   |  |  |

لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة .....

#### المواريث

| 101                               | بيراث الأنبياء                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | الأيمان                                                                                                                                              |
| ٩٨                                | لشهر تسع وعشرون                                                                                                                                      |
|                                   | التفسير                                                                                                                                              |
| AA - PA<br>771 - P71<br>131 - 731 | ﴿ وَظَـٰنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُـٰذِبُوا ﴾<br>﴿ وَالَّذِى قَـالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَا ﴾<br>﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ ﴾ |
|                                   | الوصية                                                                                                                                               |
| ۱۲۷ ، ۱۲۷                         | إنكار الوصية لعلى                                                                                                                                    |
|                                   | الطب                                                                                                                                                 |
| 71 - 09                           | في الحبة السوداء شفاء من كل داء                                                                                                                      |
|                                   | العتق                                                                                                                                                |
| 117 - 1.1                         | عتق ولد الزنا                                                                                                                                        |

## الأدب

| 17 119    | النهى عن المشي في نعل واحدة |
|-----------|-----------------------------|
| 177 - 17. | النهى عن البول قائما        |
| ٧ ٦٩      | دخول الحمام                 |
| ۱.٧ - ۱.٤ | الشؤم في ثلاثة              |
| 114 - 110 | الشُّعْر وحفظه              |
|           |                             |
|           | الإمارة                     |
| 171 - P71 | البيعة ليزيد بن معاوية      |
|           | الزهد                       |
| 1 2 4     | ترقيع الثوب                 |
|           | الرواية                     |
| 118-118   | التحديث عن رسول الله – ﷺ    |
|           | الجنة والنار                |
| \.\ - \.\ | عذبت امرأة في هرة           |
| 117 - 1.1 | ولد الزنا شر الثلاثة        |
| ١٤٨       | لا يدخل الجنة إلا حبوا      |
|           |                             |

#### ثبت المصادر والمراجع

۱ - أحكام القرآن : أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي ( ۲۸۸ - ٥

تحقیق علی محمد البجاوی - عیسی البابی الحلبی (۱۳۸۷ هـ / ۱۹۹۷ م) ۲ - إرشاد السّاری ؛ شرح صحیح البخاری : شهاب الدین أحمد بن محمد القسطلانی (ت ۹۲۳ هـ) دار الكتاب العربی : ۱۳۲۳ هـ .

٣ - استدراك أم المؤمنين عائشة : أبو منصور عبد المحسن بن محمد البغدادي - الدار السلفية بالهند .

غ – أطراف الغرائب : لأبي الفضل محمد بن طاهر بن على المقدسى ، نسخة دار الكتب المصرية تحت رقم ((797) حديث – لوحة ((797)) .

o – أطراف مسند الإمام أحمد (المسمى إطراف المسند المعتلى بأطراف المسند الحنبلى : أحمد بن حجر العسقلانى (VVV – VVV هـ ) تحقيق د/ زهير بن ناصر الناصر – دار ابن كثير ودار الكلم الطيب – بيروت ودمشق VVV هـ / VVV م .

٦ - الأم: للإمام محمد إدريس الشافـــعى (١٥٠ - ٢٠٤ هـ) تحقيق د/رفعت فوزى عبد المطلب - دار الوفاء - مصر

٧ - الإحسان في تقريب ابن حبان : للأمير علاء الدين بن بلبان الفارسي
 (ت ٧٣٩) ، تحقيق شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة - بيروت .

۸ – الاستذكار: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمرى
 الأندلسي ( ٣٦٨ هـ - ٤٦٣ هـ ) – دار قتيبة – دمشق – بيروت .

٩ - الاستيعاب : لابن عبد البر ( ٣٦٨ - ٤٦٣ هـ ) مع كتاب الإصابة مكتبة المثنى - بغداد .

١٠ - الإصابة في تمييز الصحابة: لشهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني [ ٧٧٣ هـ - ٨٥٢ هـ ] ، مكتبة المثنى - بيروت .

- ۱۱ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: لأبي بكر محمد بن موسى الحازمي ، مكتبة عاطف القاهرة .
- ١٢ تاج العروس: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي (١١٤٥ ١٢٠٥ هـ)
- ۱۳ تاریخ بغداد: لأبی بكر أحمد بن علی الخطیب البغدادی (ت ۱۳۶۵هـ) - الخانجی والسعادة ۱۳۶۹هـ - ۱۹۳۱م.
- ۱٤ التاريخ الكبير: محمد بن اسماعيل البخارى (ت ٢٥٦ هـ / ٨٦٩) الطبعة الهندية .
- ۱۰ التبصرة: أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى ( ۱۰ ۹۷ ه ) تحقيق د/ مصطفى عبد لواحد دار الكتاب المصـــرى دار الكتاب اللبناني .
- ۱٦ تحفة الأشراف: يوسف بن الزكى عبد الرحمن بن يوسف المزى (ت ٧٤٢ هـ) الدار القيمة ١٤٠٣ هـ.
- 17 تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل : ولى الدين أبو زرعة بن عبد الرحيم العرافي ( 17 17 هـ ) تحقيق د/ رفعت فوزى وآخرين مكتبة الخانجي القاهرة .
- ۱۸ التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة : محمد بن على الحسينى (١) هـ ٧٦٥ هـ) تحقيق د/ رفعت فوزى مكتبة الخانجي ط (١) ١٤١٨هـ / ١٩٩٧ م .
- ۱۹ ترتیب مسند الإمام الشافعی: محمد عابد السندی (ت: ۱۲۵۷ هـ) تصویر دار الکتب العلمیة بیروت.
- ۲۰ تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (ت: ۷۷۶ ۱۹۸۳ م)
   ۷۷۷ ) دار المعرفة بيروت: ( ۱٤٠٣ هـ ۱۹۸۳ م)
- ۲۱ تفسير الكشاف : أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشرى الخوارزمي ( ۲۱۷ ۸۳۵ هـ ) دار المعرفة بيروت لبنان .
- ٢٢ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : لأبي عمر يوسف بن

- عبد البر النمرى القرطبي ( ٣٦٨ ٤٦٣ هـ ) ، وزارة الأوقاف للشؤون الإسلامية - المغرب .
- ٢٣ تهذيب الأسماء واللغات: أبو زكريا محيى الدين بن شرف النووى المتوفى سنة ٦٧٦ هـ إدارة الطباعة المنيرية مصر .
- ٢٤ توثيق عائشة للسنة : جيهان رفعت فوزى عبد المطلب مكتبة
   الخانجي بالقاهرة .
- ۲۵ جامع البيان : أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى ( ت ۳۱۰ هـ ) دار المعرفة بيروت .
- ٢٦ الجامع الصحيح: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى ( ١٩٤ ٢٥٦ هـ ) المكتبة السلفية بالقاهرة .
- ۲۷ الجمع بين الصحيحين : عبد الحق الأشبيلي (ت ۸۲ هـ) دار المحقق الرياض ط (۱) ۱٤۱۹ هـ / ۱۹۹۹ م .
- ۲۸ الجمع بين الصحيحين : محمد بن فتوح الحميدى دار ابن حزم ط (۱) ۱٤۱۹ هـ / ۱۹۹۸ م .
- ۳۰ الحاوى الكبير: على بن محمد بن حبيب الماوردى (٣٦٤ ٥٤هـ) دار الفكر بيروت ١٤١٤ هـ / ١٩٩٤ م .
- ٣١ حلية الأولياء: لأبي نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله (ت: ٤٣٠) مطبعة السعادة .
- ٣٢ خزانة الأدب: عبد القادر بن عمر البغدادى: تحقيق عبد السلام محمد هارون مكتبة الخانجي.
- ۳۳ الروض الأنف : لأبى القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلى ( ۵۰۸ – ۵۸۱ هـ ) . مكتبة شقرون – المطبعة الجمالية .

- ۳٤ الدرر الكامنة: شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢) دار الجيل بيروت .
- ٣٥ سنن أبى داود : لسليمان بن الأشعث السجستاني الأزدى ( ٢٠٢ ٢٧٥ هـ ) عيسى البابي الحلبي القاهرة .
- ۳٦ سنن ابن ماجه : لأبي عبد الله محمد بن يزيد الفزويني ( ٢٠٧ ٢٧٥ هـ ) عيسى البابي الحلبي القاهرة .
- ۳۷ سنن الترمذى : لأبى عيسى محمد بن عيسى بن سورة ( ۲۰۹ ۲۷۹ هـ ) بتَحقيق وشرح أحمد محمد شاكر الطبعة الأولى ( ۱۳۵٦ هـ ۱۹۳۷ م ) .
- ۳۸ سنن الدارقطني : على بن عمر الدارقطني ( ۳۰٦ ۳۸۰ هـ ) ، عالم الكتب بيروت .
- ۳۹ السنن الكبرى: لأبى بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى (ت ٤٥٨ هـ)، حيدرأباد بالهند (١٣٤٤ هـ)، دار المعرفة للطباعة والنشر – بيروت – لبنان .
- ٤٠ السنن الكبرى للنسائى : أحمد بن شعيب بن على ( ت ٣٠٣ هـ ) ،
   دار الكتب العلمية بيروت ( ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م ) .
- ٤١ سنن النسائي : أحمد بن شعيب ( ٢١٥ ٣٠٣ هـ ) ، المكتبة التجارية الكبرى القاهرة . وصورتها المرقمة التي أخرجها عبد الفتاح أبو غدة .
- ٤٢ سير أعلام النبلاء: للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨ هـ) ، مؤسسة الرسالة بيروت .
- ٤٣ سيرة ابن هشام : عبد الملك بن هشام المعافرى (ت: ٢١٣) مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة .
- ٤٤ شذرات الذهب: عبد الحي بن العماد الحنبلي (ت: ١٠٨٩) دار
   المسيرة بيروت دار الكتب العلمية بيروت . لبنان .

- ٤٦ شرح مشكل الآثار: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوى تحقيق شعيب الأرناءوط مؤسسة الرسالة بيروت .
- ٤٧ شرح معانى الآثار : أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدى الطحاوى : ( ٢٢٩ ٣٢١ هـ )
- ۸۵ شعب الإيمان : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى ( ٣٨٤ در الكتب العلمية بيروت لبنان .
- 9 ع صحیح ابن خزیمة : لمحمد بن إسحاق بن خزیمة ( ۲۳۳ ۳۱ محمد ) تحقیق د/ محمد مصطفی الأعظمی ، الطبعة الثانیة ( ۱٤۰۱ هـ -
  - ۱۹۸۱ م ) الرياض .
- ٥٠ صحيح مسلم: للإمام أبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى الطبعة الأولى (١٣٧٤ هـ ١٩٥٥ م)، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابى الحلبى.
- ۱٥ صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة . تحقيق وشرح وتخريج دارفعت فوزى عبد المطلب مكتبة الخانجي بالقاهرة .
- ۲۰ الطبقات : محمد بن سعد بن منيع كاتب الواقدى (ت : ۲۳۰ هـ) دار التحرير بالقاهرة ( ۱۳۸۸ هـ / ۱۹۲۸ ) .
- ۳۰ طبقات الفقهاء الشافعية : لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزورى ابن الصلاح ( ۷۷۰ ۲٤٣ ) هذبة ورتبه واستدرك عليه محيى الدين يحيى بن شرف النووى ( ۲۳۱ ۲۷۲ هـ ) .
- ۵۶ طبقات المفسرين للداودى : محمد بن على بن أحمد (ت : 9۶۵هـ) دار الكتب العلمية بيروت ( ۱٤٠٣ هـ ۱۹۹۸۳ م ) .
- ٥٥ العلل : على بن عمر الدارقطني ( ٣٠٦ ٣٨٥ هـ ) تحقيق د / محفوظ الرحمن زين الله السلفي - دار طيبة - الرياض .
- ٥٦ عمدة القارى ، شرح صحيح البخارى : بدر الدين محمود بن أحمد العينى (ت ٨٥٥ هـ) دار الفكر بيروت .

۵۷ – غریب الحدیث: لأبی عبید القاسم بن سلام الهروی ( ت ۲۲۶ ) ،
 تحقیق د / حسین شرف – مجمع اللغة العربیة بالقاهرة .

وطبعة الدار العلمية ببيروت .

۵۸ - الفائق: جار الله محمود بن عمر الزمخشرى (ت: ۵۳۸) تحقیق على محمد البجاوى ومحمد أبو الفضل إبراهیم - عیسى البابى الحلبى - القاهرة.

9 - فتح البارى بشرح صحيح الإمام أبى عبد الله بن إسماعيل البخارى : للإمام أحمد بن على بن حجر العسقلاني ( ٧٧٣ - ٨٥٢ هـ ) - الطبعة الثانية ، المطبعة السلفية بالقاهرة .

٦٠ – كتاب التوحيد : محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري
 ٢٢٣ – ٣١١ ) إدارة المطبعة المنيرية القاهرة .

٦١ - كشف الأستار عن زوائد البزار: لنور الدين على بن أبي بكر الهيثمي
 ٨٠٧ - ٧٣٥ هـ ) - مؤسسة الرسالة - بيروت .

٦٢ - كشف المشكل : أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى ( ت : 9٧هـ) تحقيق د/ على حسين البواب - دار الوطن - الرياض .

٦٣ - اللآلئ للسيوطي : جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت: ٩١١)
 دار المعرفة - بيروت - لبنان ١٣٩٥ هـ / ١٩٧٥ م .

75 - مالا يسع المحدث جهله: لأبي حفص عمر بن عبد المجيد الميانشي، تحقيق صبحى السامرائي - شركة الطبع والنشر الأهلية - بغداد.

٦٥ - المجروحين : محمد بن حبان بن أحمد حاتم البستى ( ت : ٣٤٥هـ) تحقيق محمود إبراهيم زايد - دار الوعى بحلب .

٦٦ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين على بن أبى بكر الهيثمى ( ت
 ٨٠٧ هـ ) - دار الكتاب العربي - بيروت .

۱۳۷ – المراسيل: عبد الرحمن بن أبي حاتم ( ۲٤٠ – ۳۲۷ هـ / ۸۰۶ – ۹۳۸ م) بعناية شكر الله بن نعمة الله فوجاني – مؤسسة الرسالة ۱۳۹۷ هـ / ۱۹۷۷ م .

۲۸ – المستدرك : لأبى عبد الله الحاكم النيسابورى ( ت ٤٠٥ هـ )
 حيدرأباد – الهند – دار الفكر – بيروت .

۲۹ - مسند أبي يعلى الموصلي : أحمد بن على بن المثنى التميمي ( ۲۱۰
 ۳۰۷ هـ ) حققه حسين سليم أسد . دار المأمون للتراث - دمشق .

٧٠ - مسند أحمد بن حنبل ( ١٦٤ - ٢٤١ ) هـ : الطبعة الأولى
 ١٣٧٩هـ - ١٩٦٨ م ) ، دار صادر . بيروت .

۷۱ – مسند البزار ( البحر الزخار ) أبو بكر أحمد عمر بن الخالق البزار ( ت ۲۹۲ هـ ) تحقیق د / محفوظ الرحمن زین الله – مؤسسة علوم القرآن بیروت . ۷۲ – مسند الحمیدی : لأبی بكر عبد الله بن الزبیر ( ت ۲۱۹ هـ ) ، عالم الكتب ، بیروت – مكتبة المتنبی – القاهرة .

۷۳ – مسند أبى داود الطيالسى (ت ۲۰۶ هـ) – دار المعرفة – بيروت . ۷۶ – مصباح الزجاجة فى زوائد ابن ماجه : أحمد بن أبى بكر البوصيرى (۷۲۲ هـ – ۸٤۰ هـ ) – دار الكتب الحديثة بالقاهرة .

٧٥ – مصنف ابن أبي شيبة: (ت ٤٥٨ هـ)، طبعة حيدرأبادر الدكن – الهند.
 ٧٦ – مصنف عبد الرزاق: للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني،
 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي بيروت – لبنان.

۷۷ - معجم ابن الأعرابي: أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر - تحقيق عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني - دار ابن الجوزي ( ١٤١٨هـ / ١٩٩٧ م ) .

۷۸ - المعجم الأوسط: لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ( ٧٦٠ - ٣٦٠ هـ ) - تحقيق د / محمود الطحان - الطبعة الأولى - ( ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥ م ) ، مكتبة المعارف - الرياض .

- ٧٩ المعجم الكبير: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (٢٦٠ ٣٦٠)، تحقيق حمدى عبد المجيد السلفى وزارة الأوقاف بالعراق.
- ٨٠ المعرفة والتاريخ: أبو يوسف يعقوب بن سفيان البسوى (ت ٢٧٧ هـ)
  - تحقيق أكرم ضياء العمري بغداد ١٣٩٤ هـ / ١٩٧٤ م .
- ۸۱ مقدمة ابن الصلاح: تقى الدين أبو عمرو الشهرزورى ( ۷۷۷ –
   ۲٤٣ هـ ) تحقيق د/عائشة عبد الرحمن دار المعارف مصر .
- ۸۲ الموطأ : مالك بن أنس ، رواية يحيى بن يحيى عيسى البابى الحلبى
   القاهرة .
- ۸۳ الوسيط في المذهب: محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت ٥٠٥هـ) حققه أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر مكتبة دار السلام القاهرة.

\* \* \*

# فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٣      | قدمة المؤلفقدمة                                                               |
| 00 - 0 | لباب الأول : في ترجمتها وخصائصها                                              |
| ٥      | (۱) فصل في ذكر شئ من حالها                                                    |
| ١٧     | (٢) فصل في خصائصها الأربعين                                                   |
| 107-0  |                                                                               |
| 01     | لفصل – ١ – رجوع الصديق إلى رأيها                                              |
| ٦.     | لفصل ۲ – استدراكها على عمر بن الخطاب – رضى الله عنه                           |
| ٧١     | الفصل ٣ – استدراكها على على بن أبي طالب – رضى الله عنه                        |
| ٧٣     | الفصل ٤ - استدراكها على عبد الله بن عباس                                      |
| 9.     | الفصل ٥ – استدراكها على عبد الله بن عمر                                       |
| 1 - 1  | الفصل ٦ - استدراكها على عبد الله بن عمرو بن العاص                             |
| 1.7    | الفصل ٧ – استدراكها على أبي هريرة                                             |
| 177    | الفصل ٨ - استدراكها على مروان بن الحكم                                        |
| 14.    | الفصل ٩ – استدراكها على أبي سعيد الخدري                                       |
| 144    | الفصل ١٠ - استدراكها على ابن مسعود                                            |
| 185    | الفصل ١١ – استدراكها على أبي موسى الأشعري                                     |
| 100    | الفصل ۱۲ – استدراكها على زيد بن ثابت                                          |
| 127    | الفصل ١٣ - استدراكها على زيد بن أرقم ١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |
| 1 4    | الفصل ١٤ - استدراكها على البراء بن عازب ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 1 2    | الفصل ١٥ - استدراكها على عبد الله بن الزبير                                   |
| 1 2 1  | الفصل ١٦ - استدراكها على عروة بن الزبير                                       |
|        |                                                                               |

| الصفحة  | الموضوع                                                     |          |
|---------|-------------------------------------------------------------|----------|
| 127     | لفصل ۱۷ – استدراکها علی جابر                                | 1        |
| 1 2 2   | لفصل ۱۸ – استدراکها علی أبی طلحة                            | 1        |
| 120     | فصل ۱۹ - استدراكها على أبي الدرداء                          | 1        |
| 127     | فصل ٢٠ – رجوع شيبة بن عثمان إليها                           |          |
| ١٤٨     | فصل ۲۱ – استدراكها على عبد الرحمن بن عوف                    | 11       |
| 1 2 9   | فصل ۲۲ - استدراكها على أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر          |          |
|         | فصل ٢٣ - استدراكها على فاطمة بنت قيس « تعميمها : أن         | ji       |
| 10.     | لاسكنى للمبتوتة »                                           |          |
| 107     | فصل ۲۶ – استدراکها علی أزواج النبی – ﷺ –                    |          |
| 141 - 1 | باب الثالث في الإستدراكات العامة                            |          |
| 107     | فصل ١ – استدراكها أن المرأة لاتقطع الصلاة                   |          |
| 100     | فصل ٢ - استدراكها الصلاة على الجنازة في المسجد              |          |
| 104     | فصل ٣ – استدراكها القيام للجنازة                            |          |
| 109     | فصل ٤ – استدراكها تحريم المتعة                              |          |
| 17.     | فصل ٥ – استدراكها البول قائمًا                              |          |
| 175     | فصل ٦ – صلاة الضحى                                          |          |
| 170     | فصل ٧ – غسل الجمعة                                          |          |
| 177     | فصل ۸ – الاستنجاء بالماء                                    |          |
| 177     | نصل ٩ – استدراكها الوصية إلى عليّ – رضى الله عنه            |          |
| 人アノ     | ىصل ١٠ - استدراكها صيام النبي – عَيَلِيَّةٍ – لعشر ذي الحجة |          |
|         | ىصل ١١ - استدراكها صلاة النبي - ﷺ - بالليل في               | الف      |
| ١٧.     | رمضان وغيره                                                 |          |
| 177     | ورة السماع في الأصل                                         | <b>9</b> |